

01-85150 p 24-9-d



من مكتبة الجامعة الامريكية بالقاهرة

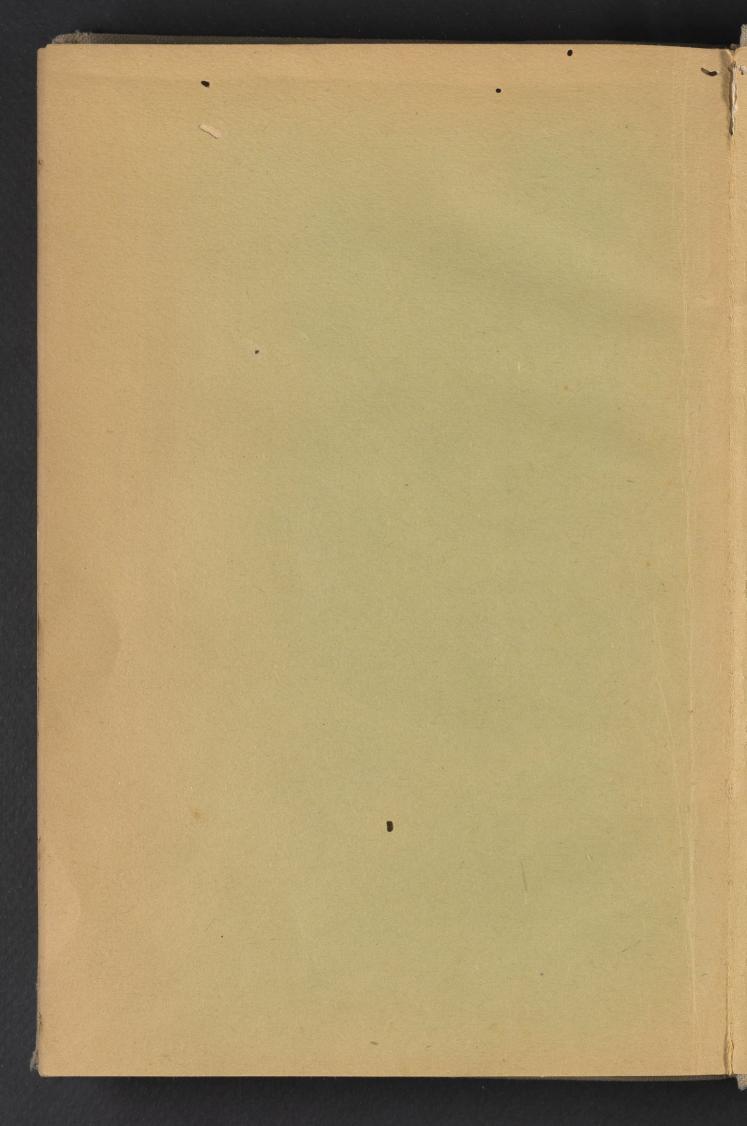

SITY

الجاا

0

DS 38 A76 1939 ملكا في المنظم المنظم

همن قلم أمير البيان المراكم (المسلال المرسلال المرسلال المرسلال المرسلال المرسلال المراكم المراكم المرسلال المراكم المراكم

عليه حواش من قلم فقيد الاسلام العلامة السيد رشيد رضا وقد أضيفت إليه زيادات على هذه الطبعة الثالثة من قلم المؤلف

(وهو جواب اقتراح كتب لمجلة المنار خاصة سنة ١٣٤٨)

(حقوق الطبع محفوظة للمؤلف)

« الطبعة الثالثة في سينة ١٣٥٨ »

طُبَع بَطَبِعَةِ عِيسَى لِبَانِي إِجَابِي وَشَيِّكَاهُ بَصْرَ

OCLC 28290298

B12654103 14085550

#### مقلامت

على هذه الرسالة لفقيد الاسلام الأستاذ الحجة السيد رشيد رضا قدس الله روحه

# المنع (وزراد الحاق ( الراق الر

كتب إلى تلميذى المرشد الشيخ محمد بسيونى عمران إمام مهراجا جزيرة سمبس برنيو (جاوه) كتاباً يقترح فيه على أخينا المجاهد أمير البيان أن يكتب للمنار مقالا بقلمه السيال

في أسباب ضعف المسلمين في هذا العصر وأسباب قوة الافرنج واليابان وعزتهم بالملك والسيادة والقوة والثروة. وقال في كتاب آخر إنه قرأ ما كتبناه في المنار وتفسيره من بيان الأسباب في الأمرين، وما كتبه الأستاذ الامام في مقالات (الاسلام والنصرانية مع العلم والمدنية) في الموضوع ، وإنما غرضه أن يكتب في ذلك أمير البيان بقامه المؤثر المعبر عن معارفه الواسعة ، وآرائه الناضجة ، لتجديد التأثير في أنفس المسلمين عا يناسب حالهم الآن، لتنبيه غافلهم، وتعليم جاهلهم وكبت خاملهم، وتنشيط عاملهم. وبني الاقتراح على الأسئلة الآتية التي صارت مثار شبهة على الدين عند غير علمائه ، فهو يعلم مما سمعه من دروسنا في مدرسة الدعوة والارشاد ومما كتبناه مراراً في المنار والتفسير أن كتاب الله تعالى حجة على أدعياء الاسلام والاعان وليسواهم حجة عليه

اقترحت هذا الاقتراح لحمل أخى وولي الأمير شكيب على كتابة شيء مثل هذا للمنار، وأناالذى أنصح له دائما بتخفيف أحمال الكتابة عن عاتقه لكثرة ما يكتب لصحف الشرق والغرب وللأصدقاء وغيرهم، فأرسلت إليه كتاب الشيخ محمد بسيونى عقب وصوله إلى"، فأرجأ الجواب عنه لكثرة

الشواغل إلى أن عاد من رحلته الأخيرة إلى اسبانية وقد أثرت في نفسه مشاهد حضارة قومنا العرب في الأندلس والمغرب الأقصى، وشاهد تأثير محاولة فرنسة تنصير شعب البربر في المغرب تمهيداً لتنصير عرب افريقية المرزوئين باستعبادها لهم، كا فعلت اسبانية في سلفهم في الأندلس فكتب الجواب منفعلا بهذه المؤثرات، فكان آية من آيات بلاغته، وحجة من حجج حكمته، لعلها أنفع ما تفجر من ينبوع غيرته، وانبجس من معين خبرته، فسال من أنبوب يراعته، جزاه وأنبجس من معين خبرته، فسال من أنبوب يراعته، جزاه الله خير ماجزى المجاهدين الصادقين.

المدر المدر فا

### كتاب الشيخ محمد بسيوني عماله

حضرة مولاى الأستاذ المصلح الكبير السيد محمد رشيد رضا صاحب المنار نفعنى الله والمسلمين بوجوده العزيز ا مين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمابعد فان من قرأ ما كتبه فى المنار وفى الجرائد العربية العلامة السياسى الكبير أمير البيان ، الأمير شكيب أرسلان ، من مقالاته الرنانة المختلفة المواضيع ، عرف أنه من أكبر كتاب المسلمين المدافعين عن الاسلام ، وأنه أقوى ضلع للمنار وصاحبه فى خدمة الاسلام والمسلمين ، وأنى أرجو من الله تعالى أن يطيل بقاءها الشريف فى خير وعافية - كما أرجو من مولاى الأستاذ بقاءها الشريف فى خير وعافية - كما أرجو من مولاى الأستاذ بينفضل على بالجواب عن أسئلتي الآتية وهى :

(۱) ماأسباب ماصار اليه المسلمون (ولاسيما نحن مسلمو جاوة وملايو) من الضعف والانحطاط في الأمور الدنيوية والدينية معاً، وصرنا أذلاء لاحول لنا ولا قوة، وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز (ولله ألعزة وكرسكوله وَلِمُؤْمنين) فأين عزة المؤمنين الآن ؟ وهل يصح لمؤمن أن يدعى أنه عزيز

و إن كان ذنيلا مهاناً ليس عنده شيء من أسباب العزة إلا لأن الله تعالى قال (ولله ِ العزة ولرَسُولِهِ وللمؤمنينَ)

(٢) ما الأسباب التي ارتقى بها الأوربيون والأمريكانيون واليابانيون ارتقاء هائلا؟ وهل يمكن أن يصير المسلمون أمثالهم في هذا الارتقاء إذا اتبعوهم في أسبابه مع المحافظة على دينهم (الاسلام) أم لا؟

هذا والمرجو من فضل الأمير أن يبسط الجواب فى المنار عن هذه الأسئلة وله وللا ستاذ صاحب المنار من الله الأجر الجزيل.

#### محر السوني عمرال

سنبس بورنيو الفربية في ٢١ ربيع الآخر سنة ١٣٤٨ هذا نص كتاب السائل و يتلوه جواب الأمير ، وقد وضعنا له بعض العناوين ، لأنها كمحطات الطريق للسالكين وعلقنا عليه قليلا من الحواشي المفيدة للقارئين ، كافعلنا ذلك في كتاب الاسلام والنصرانية لشيخنا الأستاذ الامام (رح)

« تنبيه » الحواشي التي من قلم العلامة السيد رشيد رضا رحمه الله عليها التوقيع بحرف (ر) والحواشي المضافة إلى هذه الطبعة من قلم المؤلف عليها التوقيع بحرف (ش)

## عواب الامرشكي أرسدى

إن الانحطاط والضعف اللذين عليهما المسلمون شيء عام لهم في المشارق والمغارب لم ينحصر في جاوة وملايو، ولا في مكان آخر، وإنما هو متفاوت في دركاته، فمنه ماهو شديد العمق، ومنه ماهو قريب الفور، ومنه ماهو عظيم الخطر، ومنه ماهو أقل خطراً

وبالاجمال حالة المسلمين الحاضرة ولا سيما مسلمي القرن الرابع عشر للهجرة أو العشرين للمسيح، لاترضي أشد الناس تحمساً بالاسلام وفرحاً بحزبه، فضلا عن غير الأحمسي من أهله

إن حالتهم الحاضرة لاترضى لا من جهة الدين ولا من جهة الدنيا، ولا من جهة المادة ولا من المعنى. وإنك لتجد المسلمين في البلاد التي يساكنهم فيها غيرهم متأخرين عن هؤلاء الأغيار لايسامتونهم في شيء إلا ما ندر، ولم أعلم من المسلمين من ساكنهم أم أخرى في هذا العصر ولم يكونوا متأخرين عنهم إلا بعض أقوام منهم، وذلك كمسلمى بوسنه مثلا فانهم ليسوا في سوى مادى ولا معنوى أدنى من سوى

النصارى الكاثوليكيين، أو النصارى الأرثوذ كسين الذين يحيطون بهم، بلهم أعلامستوى من الفريقين (١)، وككثير من مسلمى الروسية الذين ليس المسيحيون الذين يجاورونهم أرق منهم. ولقد كان المسلمون في أذربيجان قبل الحرب أرق من الطوائف المسيحية التي تساكنهم، ولا خلاف في أن مسلمى الصين إجمالا على تأخرهم هم أرق من الصينيين البوذيين، هذا إذا كانت النسبة بين الفريقين باقية كما كانت قبل الحرب العامة، وفيا عدا هذه الأماكن نجد تأخر المسلمين عن مسامة جيرانهم عاما مع تفاوت في دركات التأخر

(۱) كانو اأعلامستوى من الكاثوليكيين والأرثوذكسيين من الجهة المادية بسبب أن ٨٠ في المائة من أراضي بوسنة كانت ملكا للمسلمين وكان الفلاحون فيها جميعاً من السريين فمنذ بضع عشرة سنة سنت حكومة بلغراد قانوناً صدَّقه مجلس نوابها نزعت عوجبه هذه الأملاك من أيدى مالكيها المسلمين وسلمتها إلى الفلاحين السريين غير معوضة على المسلمين إلا يبدل بخس فأصبحوا لا يملكون في بوسنه إلا ٢٥ في المائة من الأراضي فسقطت أهميتهم المادية من ذلك الوقت. أما حالتهم الأدبية فرضية إلى اليوم لا يقال انهاد نيا بالقياس إلى جيرانهم (ش)

ويقال إن العرب في جزيرة سنفافورة هم أعظم ثروة من جميع الأجناس التي تساكنهم حتى من الانكليز أنفسهم بالنسبة إلى العدد، ولا أعلم مبلغ هذا الخبر من الصحة، ولكنه على فرض صحته ليس بشيء يقدم أو يؤخر في ميزانية المسلمين العامة

ولا انكار أن في العالم الاسلامي حركة شديدة ، و مخاصا عظيا شاملاللامور المادية والمعنوية ، و يقظة جديرة بالاعجاب، قد انتبه لها الأوروبيون وقدروها قدرها ، ومنهم من هو متوجس خيفة مغبتها ، لا يخني هذا الخوف من تضاعيف كتاباتهم ، إلا أن هذه الحركة إلى الأمام لم تصل بالمسلمين حتى اليدوم إلى درجة يساوون بها أمة من الأم الأوربية أو اليابان

فبعد أن تقرر هذا وجب أن نبحث في الأسباب التي أوجدت هذا التقهقر في العالم الاسلامي بعد أن كان منذ ألف سنة هو الصدر المقدم ، وهو السيد المرهوب المطاع بين الأم شرقا وغربا ، فقبل أن نبحث في أسباب الانحطاط يجب أن نبحث في أسباب الانحطاط يجب أن نبحث في أسباب الانحطاط يجب أن

### أسباب ارتقاء المسامين الماضي

إن أسباب الارتقاء كانت عائدة في مجملها إلى الديانة الاسلامية التى كانت ظهرت جديداً في الجزيرة المربية فدان بها قبائل العرب، وتحولوا بهدايتها من الفرقة إلى الوحدة، ومن الجاهلية إلى المدنية، ومن القسوة إلى الرحمة، ومن عبادة الأصنام إلى عبادة الواحد الأحد، وتبدلوا بأرواحهم الأولى أرواحا جديدة، صيرتهم إلى ماصاروا اليه من عز ومنعة، ومجد وعرفان وثروة، وفتحوا نصف كرة الأرض في نصف قرن، ولو لا الخلاف الذي عاد فدب بينهم منذ أواخر خلافة عثمان وفي خلافة على رضى الله عنهما الكانوا أكلوا فتح العالم ولم يقف في وجههم واقف

على أن تلك الفتوحات التى فتحوها فى نصف قرن أو ثلثى قرن برغم الحروب التى تسببت بها مشاقة معاوية لعلى والحروب التى وقعت بين بنى أمية وابن الزبير قد أدهشت عقول العقلا، والمورخين والمفكرين ، وحيرت الفاتحين الكبار ، وأذهلت نابليون بونابرت أعظمهم ، وله تصريح فى ذلك نقله عنه « لا كاس » الذى رافقه إلى جزيرة «سانتة هيلانة » وغيره من المقيدين لحوادث نابليون المتبعين لأقواله هيلانة » وغيره من المقيدين لحوادث نابليون المتبعين لأقواله

فقد ثبت ثبوتاً قطعياً من أقوال ذلك الفاتح العظيم وسيرته أيام كان عصر أنه كان معجباً بمحمد وعمر و بكثير من أبطال الاسلام وأن نفسه حدثته لما كان بمصر أن يتخذ الاسلام ديناً له

فالقرآن قد أنشأ اذاً العرب نشأة مستأنفة وخلقهم خلقاً جديداً وأخرجهم من جزيرتهم والسيف في احدى اليدين والكتاب في الأخرى يفتحون ويسودون، ويتمكنون في الأرض بطولها والعرض

ولا عبرة بما يقال في شأن العرب قبل الاسلام، وما يروى من فتوحات لهم ومدنيات أثيلة، وما ينوه به من أخلاق عظام في الجاهلية، فهذه ولا جدال قد كانت ولا تزال آثارها ظاهرة، ولا شك في مدنية العرب القديمة وأنها من أقدم مدنيات العالم، على الاطلاق وتما يرجح أن الكتابة قد بدأت عنده، وأنه لو فرض أن الفينيقيين هم الذين اخترعوا الكتابة في العالم فالفينيقيون في الحقيقة أمة سامية عربية، ولكن دائرة تلك المدنية كانت محدودة مقصورة على الجزيرة وما جاورها. وقد أتى على العرب حين من الدهر سادهم الغرباء في أرضهم، وأذلهم الأجانب في عقر دارهم، كالفرس في المين وعمان وعان

والحيرة، وكالحبشة في البين، وكالروم في أطراف الحجاز ومشارف الشام. والحقيقة أنهم لم يستقلوا استقلالا حقيقيا واسعا إلا بالاسلام ولم تعرفهم الأمم البعيدة وتخنع لهم المالك العظام والقياصرة والأكاسرة وتتحدث بصولتهم الناس ولم يقعدوا من التاريخ المقعد الذي أحلهم في الصف الأول من الأمم الفاتحة إلا بمحمد علي الله المناس ولم يقلقه الفاتحة إلا بمحمد علي الله المناس ولم يقلقه الفاتحة المناس ولم يقلقه المناس ولم المناس ولمناس ولمناس ولم المناس ولمناس ولم

فالسبب الذي به نهضوا وفتحوا، وسادوا وشادوا، وسادوا وشادوا، وبلغوا هذه المبالغ كلها من المجد والرقى، يجب علينا أن نبحث عنه و ننشده، ونحنى المسئلة و نعمن فى النشدان: أهو باق فى العرب وهم قد تأخروا برغم وجوده وتأخر معهم تلاميذهم الذين هم سائر المسلمين، أم قد ارتفع هذا السبب من بينهم، ومن ولم يبق من الإيمان إلا اسمه، ومن الاسلام إلا رسمه، ومن القرآن إلا الترنم به، دون العمل بأوامره ونواهيه، إلى غير ذلك مما كان فى صدر الملة وعنجهية الشريعة

### فقد السامين السبب الذي ساد به سلفهم

إذا فحصنا عن ذلك وجدنا أن السبب الذي به استقام هذا الأمر قد أصبح مفقوداً بلا نزاع وإن كان بقي منه شيء

فكباقي الوشم في ظاهر اليد. فلو كان الله تعالى وعد المؤمنين بالعزة بمجرد الاسم دون الفعل لكان يحق لنا أن نقول: أين عزة المؤمنين ؟ من قوله تعالى (وَ لِلهِ أَلْعِزَّةُ وَ لرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنينَ) ولو كان الله قد قال ( وَ كَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمنينَ ) بعني أنه ينصره بدون أدنى مزية فيهم سوى أنهم يعلنون كونهم مسلمين ، لكان عمة على للتعجب من هذا الخدلان بعد ذلك الوعد الصريح بالنصر . ولكن النصوص التي في القرآنهي غيرهذا، فالله غير مخلف وعده، والقرآن لم يتغير، وأعا المسلمون هم الذين تغيروا ، والله تعالى أنذر بهذا فقال ( إِنَّ ٱللهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقُوهُم حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَ نَفْسِهِمْ ) فلما كان المسلمون قدغيروا ما بأنفسهم كان من العجب أن لايغير الله مابهم ، وأن لا يبدلهم الذل والضعة ، من ذلك العز و تلك الرفعة ، بل كان ذلك يُعدُّ منافيًا للعدل الألهي. والله عز وجل هو العدل المحض.

كيف ترى في أمة ينصرها الله بدون عمل ويفيض عليها الخيرات التي كان يفيضها على آبائها ، وهي قد قعدت عن جميع العزائم التي قد كان يقوم بها آباؤها ؟ وذلك يكون أيضاً مخالفا للحكمة الالهية واللههو العزيز الحكيم . ماقولك في عزة دون استحقاق ، وفي غلة دون حرث ولا زرع ، وفي فوز دون

سعى ولاكسب، وفي تأييد دون أدنى سبب يوجب التأييد؟ لاجرم أن هذا مما يغرى الناس بالكسل، ويحول بينهم وبين العمل ، بل مما يخالف النواميس التي أقام الله الكون عليها وهو مما يستوى به الحق والباطل، والضار والنافع، والموجب والسالب، وحاشا لله أن يفعل ذلك. ولو أيد الله مخلوقا بدون عمل لأيد من دون عمل محمداً رسوله ولم يحوجه إلى القتال والنزال والنضال، واتباع سنن الكون الطبيعية للوصول إلى الغاية. وتصور أمة لله عندها مائة وهي تؤدي من المائة خمسة فقط، أتعد نفسها قد أدت ماعلها وهي تطمع في أن يكافئها الله كما كان يكافئ أجدادها الذبن كانوا يؤدون المائة مائة ، وإن قصروا عن المائة أدوا بالأقل تسعين أو ثمانين منها ؟ كلا هذا مخالف لما وعد الله على رسله ومخالف للعقبل والمنطق، ومخالف لحكمة التشريع، وايس هذا هو الشرط الذي شرطه الله على المؤمنين، وليس هذا هو البيع الذي يستبشر به المؤمنون.

قال الله تعالى (إِنَّ ٱللهَ ٱشْتَرَى مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَا لَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ فَيَقَتْلُونَ وَأَمْوَا لَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ فَيَقَتْلُونَ وَأَمْوَا لَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ فَيَقَتْلُونَ وَالْمَا مُنْ اللهِ فَيَقَتْلُونَ وَيُقْتَلُونَ ، وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًا فِي ٱلتَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَٱلْقُرْ آنِ ،

وَمَنْ أُوْفِي بِعَهْدِهِ مِنْ اللهِ ؟ فَاسْتَبْشِرُوا بِيَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ اللهِ مِن اللهِ . وَذَلِكَ هُو الْفَوْزُ الْعَظِيمِ ) فأين حالة المسلمين اليوم من هذا الوصف الذي في كتاب الله ؟ وأين حالتهم من سلفهم الذي كانوا يتهافتون على الموت الأحمر لاحراز الشهادة وكثيراً ما كانوا ينشدون الموت ولا يجدونه ؟ وكان فارسهم يكر وهو يقول : إني لأشم ريح الجنة ، ثم لايزال يكر و يحوض عمرات الحرب حتى إذا استشهد قال : هذا يوم الفرح ، وإذا فاتنه الشهادة برغم حرصه عليها عاد إلى قومه حزينا كئيبا

### المقابلة بين حالى المسلمين والافرنج اليوم

اليوم فقد المسامون أو أكثرهم هذه الحماسة التي كانت عند آبائهم، وإنما تخلق بها أعداء الاسلام الذين لم يوصهم كتابهم بها، فتجد أجنادهم تتوارد على حياض المنايا سباقا، وتتلق الأسنة والحراب عناقا، ولقد كان مبلغ مفاداتهم بالنفائس وتضحيتهم للنفوس في الحرب العامة فوق تصور عقول البشر، كما يعلم ذلك كل أحد، فالألمان فقدوا نحو مليوني قتيل، والفرنسيون فقدوا مليونا وأربعائة ألف قتيل، والطليات فقدوا مهوني والانكليز فقدوا ستمائة ألف قتيل، والطليات فقدوا

أربع المقوستين ألف قتيل ، والروس هلك منهم ما يفوق الاحصاء وهلم جرا. هذا من جهة النفوس ، وانكاترا بذلت سبعة مليارات من الذهب (أى سبعة آلاف مليون جنيه) وفرنسة بذلت نحو مليارين ، وألمانية أنفقت ثلاثة ، وإيطالية أنفقت خسمائة مليون ، والروسية أنفقت ماأوقع فيها المجاعة التي آلت إلى الثورة ثم إلى البلشفة ، وهلم جرا .

فليقل لى قائل: أية أمة مسلمة اليوم تقدم على ماأقدم عليه هؤلاء النصارى من بيع النفوس وإنفاق الأموال بدون حساب في سبيل أوطانهم ودولهم حتى نعجب نحن لماذا آتاهم الله هذه النعمة والعظمة والثروة وحرم المسلمين اليوم أقل جزء منها؟ وقد يقال: ان المسلمين فقراء ليس عندهم هذه الأموال لينفقوا هذا الانفاق كله. فنجيب بأننا نوزع هذه النفقات على الأوريين بنسبة رأس المال ولا نكلف المسلمين إلا الانفاق مثل الأوريين على هذه النسبة، فهل تسخو الأم الاسلامية الحاضرة عا تسخو الأمم الأوربية التى منها من قد أنفقت في الحرب العامة أكثر من نصف ثروتها ؟

الجواب: لا. ليس في المسلمين اليوم من يفعل ذلك لا أفرادا ولا أقواما. وندر في المسلمين من ينفق الزكاة الشرعية

وقد يقال: إن الأمة التركية وهي أمة مسلمة قد أنفقت كل ما تقدر عليه في حرب اليونان ولم تقصر عن شأو الأوربيين في المفاداة بالانفس والنفائس

والجواب: نعم. قد كان ذلك. ومن التركمن بذل المثر ثروته ومنهم من بذل نصف ثروته في هذه الحرب، ولكنهم لما فعلوا ذلك انقلبوا بنعمة من الله وفازوا، وحرروا أنفسهم واستقلوا، وارتفعوا بعد أن كانوا هو وا، وعزوا بعد أن كانوا ذلوا. اذاً الأم الاسلامية اذا ائتمرت في المفاداة بما أمرها به كتابها كماكان يفعله آباؤها، أو اقتدت على الأقل بما هو دأب الأوربيين اليوم من بذل النفوس والنفائس في سبيل حفظ بيضتها، وذود المعتدين عنها، لم تقطف من ثمرات التضحية الا مشل ماقطفه غيرها. وانقلبت بنعمة من الله وفضل لم عسسها سوء.

ولكن الأم الاسلامية تريد حفظ استقلالها بدون مفاداة ولا تضحية ، ولا يبع أنفس ولا مسابقة إلى الموت ، ولا مجاهدة بالمال ، وتطالب الله بالنصر على غير الشرط الذى اشترطه في النصر () فإن الله سبحانه يقول (وَلَيَنْصُرُنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ) ويقول (إِنْ تَنْصُرُوا الله يَنْصُرُ كُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ)

ومن المعلوم أن الله تعالى غير محتاج إلى نصرة أحد، وإنما بريد بنصر ته تعالى اطاعة أو امره واجتناب نو اهيه. ولكن المسلمين أهملوا جميع ماأمره به كتابهم (في ذلك) أو أكثره، واغتمدوا في استحقاق النصرة على كونهم مسلمين موحدين ، وظنوا أن هذا يغنيهم عن الجهاد بالأنفس والأموال. ومنهم من اعتمد على الدعاء والابتهال لرب العزة لأنه بجده أيسر عليه من القتل والبذل. ولوكان مجرد الدعاء يغني عن الجهاد لاستغنى به النبي والله و صحابته و سلف هذه الا مة فانهم الطبقة التي هي أولى بأن يسمع الله دعاءها . ولو كانت الآمال تبلغ بالأدعية والأذكار، دون الأعمال والآثار، لانتقضت سنن الكون، وبطل التشريع ولم يقل الله تعالى (وَ أَنْ لَيْسَ لِلأَنْسَانِ إِلاَ مَاسَعَى) ولم يقل (وَقُل أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ )ولم يقل للمعتذرين عن القتال (لَاتَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبًّا نَا ٱللهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى ٱللهُ عَمَلَكُمْ

<sup>(</sup>۱) المنار: يراجع تفصيل هذه المسألة في أجزاء تفسير المنار تجده بدلالة الفهارس في مواضع من أكثرها، منها ١٣ موضعاً في الجزء الرابع منه و٧ مواضع في الجزء الثاني، وآخرها في آخر الجزء التاسع ولها مزيد في بضع مواضع من الجزء العاشر (ر)

ورَسُولُهُ) الآية. ولم يقل (أنّى لَاأْضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ)
لقد ظن كثير من المسلمين أنهم مسلمون بمجرد الصلاة والصيام وكل مالا يكلفهم بذل دم ولا مال ، وانتظروا على ذلك النصر من الله . وليس الأمر كذلك فانعزائم الإسلام لاتنحصر في الصلاة والصيام ، ولا في الدعاء والاستغفار ، وكيف يقبل الله الدعاء ممن قعدوا وتخلفوا ، وقد كان في وسعهم أن ينهضوا ويبذلوا (1)

### اعتذار المسلمين عن أنفسهم ورده

يقولون: ليس عند المسلمين ماعند الافرنج من الثروة والسعة لينفقوا في أعمال الخير وفي مساعدة بعضهم بعضاً.

(۱) يظهر أن الأمير لم يقر نالزكاة بالصلاة والصيام لعلمه بأن أكثرهم تركها وهي ركن الاسلام الدنيوي المادي ، والصلاة ركنه الروحي، وهم يطلبون الدنيا ويتركون من الاسلام أهم أركانها \_ الزكاة والجهاد بالمال والنفس في سبيل الله \_ وقد وصف الله المؤمنين الصادقين بالجهاد بأمو الهم وأنفسهم فقدم ذكر المال وقال في سياق آيات القتال (وا أنفقو افي سبيل الله وكا تُلقّوا با يُديكُم إلى الته ثلككة) أي بعدم الانفاق وقد قاتل الصحابة (رض) من منع الزكاة ولم يعتدوا باسلامهم بدونها (ر)

فنقول لمن يحتج بهذه الحجة : إننا نرضى منهم أن ينفقوا على نسبة رءوس أمو الهم كا تقدم الكلام عند ذكر الجهاد بالمال. فهل المسلمون فاعلون ؟

إننا نراهم قد محوا رسوم الأوقاف والمؤسسات الخيرية التي تركها آباؤهم ، فضلا عن كونهم لا يتبرعون بأموالهم الحاصة ولا يجرون مع الأوربيين في ميدان من جهة التبرع لأجل المشروعات العامة ، فكيف يطمع المسلمون أن تكون لهم منزلة الأوربيين في البسطة والقوة والسلطان وهم مقصرون عنهم بمراحل في الإيثار والتضحية ؟ فان العمل لأجل السلطان في الأرض ، أشبه بالحرث في الأرض ، فبقدر ماتشتغل فيها في العرب أشبه بالحرث في الأرض ، فبقدر ماتشتغل فيها والمسلمون يريدون سلطانا يشبه سلطان الأوربيين بدون والمسلمون يريدون سلطانا يشبه سلطان الأوربيين بدون إيثار ولا بذل ، ولا فقد شيء من لذائذهم ، وينسون أن الله تعالى يقول (وَلَنَبْلُونَ نَكُم ، بشَي عمن النائذهم ، وينسون أن الله تعالى يقول (وَلَنَبْلُونَ نَكُم ، بشَي عمن النائذهم ، وينسون أن الله تعالى يقول (وَلَنَبْلُونَ نَكُم ، بشَي عمن النائذهم ، وينسون أن الله ين المؤون والله و الأنفس والشَّرات وبشِّر الصَّابِرين)

وقد يقولون: إننا جربنا البذل والتضعية، وابتلينا بالنقص من الأموال والأنفس والثمرات وصبرنا ولم يفدنا ذلك شيئًا، وبقى الأوربيون مسلطين علينا، إنى أنقل هذا القول عن بعضهم لأنى قد سمعته كثيرًا.

والجواب: هل يقدرون أن يقولوا لنا ان ما يدعو نه من البذل والتضحية يشبه شيئاً مما يقوم به النصارى واليهود من هذا القبيل؟أو انه إذا نسب إليه تكون نسبته نسبة الواحد إلى المائة؟ عندنا مثال حديث العهد هو مسئلة فلسطين: حدثت وقائع دموية بين العرب واليهود في فلسطين فأصيب بهاأ ناس من الفريقين فأخذ اليهود في جميع أقطار الدنيا يساعدون المصابين من يهود فلسطين، وأراد العالم الاسلامي أن يساعد عرب فلسطين كما هو طبيعي، فبلغت تبرعات اليهود لأبناء ماتمهم من فلسطين مليون جنيه، و بلغت تبرعات اليهود لأبناء ماتمهم من فلسطين مليون جنيه، و بلغت تبرعات السهود لأبناء ماتمهم من فلسطين مليون جنيه، و بلغت تبرعات السهود لأبناء ماتمهم من فلسطين مليون جنيه، و بلغت تبرعات السهود لأبناء ماتهم من فلسطين مليون جنيه، و بلغت تبرعات السلمين كلها

<sup>(</sup>۱) عنيت بهذه الواقعة الفتنة التي جرتسنة ١٩٢٩ ميلادية وكان مجموع ما أعان به العرب إخوانهم في فلسطين ثلاثة عشر ألف جنيه لاغير إلا أن حوادث الدهر علمت المسلمين وأيقظهم ونيران المصائب والخطوب أحسنت سبكهم، ففي هذه السنوات العشر الأخيرة بدأوا يقتدون باليهود والأوربيين في البذل وساروا فيه على أثرهم وإن كانوا لايزالون في أول الطريق ولقد أحصيت اعانات العرب لاخوانهم في فلسطين بين سنتي ١٩٣٧ و ١٩٣٨ فزادت على ما كان يحصل من قبل ولكن هذه الاعانات أغرت غرها وثبتت أقدام العرب في وجه الانكليز

فسيقولون: إن المسلمين لا يملكون مثل ثروة اليهود. ونعود فنجيبهم. نرضى منهم بأن ينفقوا في مساعدة ملتهم على قدر اليهود والافرنج بالنسبة إلى رءوس أموالهم، ولانطالب منهم الفقراء الذين لا يملكون ما يزيد على كفاية عائلاتهم قال الله تعالى (لَيْسَ عَلَى الضَّعْفَاء وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا

واليهود حتى اضطر الانكليز إلى سوق ٣٠ ألف جندي هم في نضال مستمر من سنتين إلى الآن مع العرب ووراءهم قوى عظيمة من البوليس واليهود المسلحين والخائنين من العرب أنفسهم ومن قوة شرقى الأردن ولم يتمكنوا من اخماد الثورة ولاحصلوا على طائل، وعادت الانكليز فنكصت على أعقابها ورضيت بعقد مؤتمر في لندرة تحضره وفود الدول المربسة لمساعدتها على حل المعضلة الفلسطينية ورجعت عن برنامجها الأول وهو اعطاء فلسطين لليهود راضية بأن يكون هؤلاء ثلث عدد السكان لايزيدون على الثلث فهذا التحول نتيجة المقاومة وهذه المقاومة إنما كانت نتيجة البذل والسماح واستصغار الدنيا، ومن استصغر الدنيا كبرت لديه، ومن هانت عليه الحياة جاءته الحياة تسعى على رجليها سنة الله في خلقهولن تحد لسنة الله تبديلا (ش) عَلَى أُلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُو اللهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى ٱلمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ)

ثم قال تعالى (إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَأْذِنُو نَكَ وَهُمْ الْفَنِيَاءِ رَضُوا بِأَنْ يَكُو نُوا مَعَ الْخُوالِفِ). ونجيب أيضاً. انه وإن كان اليهو دأغنى بالأموال من المسلمين فالمسلمون أكثر جداً بالعدد، لأن اليهود عشرون مليونا، والمسلمين نحو من اربعائة مليون (١). فاو أن كلا من المسلمين تبرع لفلسطين بقرش واحد وهو الذي لا يعجز عنه أحد في العالم مهما اشتد فقره للجتمع من ذلك ثلاثة ملايين جنيه و نصف

فلنترك تسعة أعشار المسلمين ونفرض هذه الاعانة لفلسطين على عشر واحدمنهم أي على ٣٥ مليون نسمة لاغير. وهؤلاء الحمسة والثلاثون مليون نسمة نجدهم حول فلسطين

(۱) بعد أن ثبت بالاحصاء الرسمى أن مسلمى الصين خمسون مليون نسمة تحقق أن مسلمى المعمور كله لايقلون عن اربعائة مليون منهم ٢٤ مليوناً من العرب في آسية و ١٧ مليوناً من الترك في الأناضول و ١٦ مليونا في إيران و ١٠ ملايين في أفغانستان و ١٥ مليونا في المجاوى و ١٥ مليونا في الروسية وثلاثة ملايين في اوربة و ٥٠ مليونا في الصين و مائة ميلون في افريقية

فى لمحة بصر. فان مسلمى مصر وسورية وفلسطين والعراق ونجد والحجاز والبمن وعمان هم ٣٥ مليونا. ولنتقاض من هؤلاء أداء قرش واحدعن كل جمجمة ، فماذا يجتمع لنامن ذلك؟ الجواب: يجتمع ثلاثمائة وخمسون ألف جنيه

فالمسلمون قد تبرعوا عن هذه الأعداد كلها بثلاثة عشر ألف جنيه أى بما يساوى نحو ثلثى عشر القرش عن كل نسمة من عشر عددهم

أهذا ماتريدون أن تسموه «تضحية» ؟

أو عثل هذا تجاهدون في سبيل الله بأموال وأنفسكم؟ أو هذه درجة نجدت لاخوانكم في الدين وجيرانكم في الوطن والقائمين عنكم بالدفاع عن المسجد الأقصى الذي هو « ثالث الحرمين وأول القبلتين ؟ » أفلم يقل الله تعالى ( إِنَّمَا النُّمؤُ مِنُونَ إِخْوَةٌ ) أفهذه نجدة الأخ لأخيه ؟

يقولون لماذا سادت الأمة الانكليزية هذه السيادة كلها في العالم المجيبهم انهاسادت بالأخلاق وبالمبادى الوطنية العالية. حدثني رجل ثقة أنه يعرف انكليزيا ذا منصب في الشرق كان يأمر خادمه أن يشترى له الحويئج اللازمة لبيته يوميامن دكان رجل انكليزي في البلدة التي اهم فيها . فجاءه الحادم مرة بجدول حساب وفر عليه به ٢٠ جنيها في مدة شهر . فسأله

الانكليزي: كيف أمكنك هذا التوفير ؟ فقال الحادم: تركنا دكان الانكليزي الذي كنا نشتري منه وصرنا نشتري من دكان أحد الأهالي من العرب: فقال له الانكليزي: ارجع الى دكان الانكليزي الذي كنا نشتري منه. فقال الخادم: أو لو كان ذلك يستلزم انفاق ٢٠ جنيها زيادة ؟ قال الانكابزى: ولو كان ذلك يستلزم انفاق ٢٠ جنه ازيادة .وسمعت أن كثيرين من الانكايز الذين في الأقطار لايشترون شيئًا ذا قيمة إلا من بلادهم ويرسلون إلى لندرة فيوصون على كل ما يحتاجون اليه حتى لايذهب مالهم إلى الخارج. أفنقيس هذا بأعمال المسلمين الذين مها أوصيتهم بالشراء من أبناء جلدتهم أو أوطانهم وعاموا أنهم يقدرونأن يوفروا في السلمةالواحدة نصف قرش إذا أخذوها من الافرنجي تركوا ابن جلدتهم أو ملتهم ورجعوا الافرنجي ؟ أفلم يكن سبب حبوط مقاطعة العرب لليهود في فلسطين أشياء كهذه (١) ؟ حرموا أنفسهم

<sup>(</sup>۱) أما الآن فقد أصبح السواد الأعظم منهم يبذلون النفوس والنفائس في الدفاع عن وطنهم فلسطين وأتوا في هذه السبيل عا ارتفعت له رؤس العرب جميعاً ولو أن هذه المناداة ظهرت منهم من أول الام ماوصلت المصيبة إلى هذا الحد (ش)

أمضى سلاح فى يدهم وهو المقاطعة فى الأخذ والعطاء مع اليهود من أجل فروق تافهة موقتة ونسوا أن الضرر الذى يصيبهم من الأخذ والعطاء مع اليهود هو أعظم ألف مرة من ضرر هاتيك الفروق الزهيدة

وكنت مرة أشكو إلى أحد كبار المصريين إهمال اخواننا المصريين لمجاهدى طرابلس وبرقة الذين إن لم تجب عليهم نجدتهم قياما بواجب الاخوة الاسلامية والجوار، وجبت عليهم احتياطا من وراء استقلال مصر واستقبال مصر، لأنه كا أن وجود الانكليز في السودان هو تهديد دائم لمصر، فوجو دالطليان في برقة هو تهديددا مم لهاأيضا. فكان جواب ذلك السيد لى: لقد بذل المصريون مبالغ وفيرة يوم شنت ايطالية النارة على طراباس ولم يستفيدوا شيئًا فان ايطالية لم تلبث أن أخذتها

فقلت له: إن المصريين قد نهضوا في الحرب الطرابلسية نهضة هي دون شك ترضى كل مسلم بل ترضى كل انسان يقدر قدر الحمية ولكن المبلغ الذي تبرعوا به يومئذ معلوم وهو ١٥٠ الف جنيه. فهل يطمع المسلمون في انحاء المعمور أن ينقذوا طرابلس من براثن إيطالية عائة وخمسين الف

جنيه ؟ وهلهذه التضحية تقاس في كثير أو قليل إلى التضحيات التي قامت بها إيطالية بالمال والرجال ؟

كانت إعانة مصر فى الحرب الطرابلسية ١٥٠ الف جنيه وأنفقت الدولة العثمانية على تلك الحرب نحو مليون جنيه فانظر الى ماكان لذلك من النتائج

(النتيجة الأولى) وهي أهم شيء: حفظ شرف الاسلام وافهام الاوربيين أن الاسلام لم يمت وأن المسلمين لايسامون بلدانهم بلاحرب وفي ذلك من الفائدة المادية والمعنوية اللاسلام مالا ينكره إلا كل مكابر

(النتيجة الثانية) ان هذا المبلغ الضئيل بالنسبة إلى نفقات الدول الحربية قد كان السبب في توطين الطر ابلسيين أنفسهم على المقاومة والمجاهدة عارأوا من نجدة اخوانهم لهم. فكانت هذه المقاومة سبباً لتجشم ايطالية المعتدية من المشاق والخسائر ما هو فوق الوصف إلى أن صار كثير من ساسة الطليان يصرحون بندمهم على هذه الغارة الطر ابلسية

(النتيجة الثالثة) مهما يكن من عدد القتلى الذين فقدهم العرب في هذه الحرب فان مجموع قتلى الطليان الى اليوم يفوق مجموع قتلى العرب أضعافا مضاعفة. فلقد لتى الطليان في هذه

الحرب من الاهوالمالايتسع لوصفه مقالة أورسالة. وفي واقعة و احدة هي واقعة «الفويهات» على باب بنغازي ثبت فيها ١٥٠ مجاهداعربياً لثلاثة آلاف جندي طلياني من الفجر الى غروب الشمس إلى أن انقرضو اجميعاً ، إلا أفذاذاً أتى عليهم الليل، ورجع العدوولما عوتوا: وبينما كان العرب في حزن عظيم على من فقدوهم فى تلك المعركة اذجاءهم الخبر البرقى من الاستانة عن برقية وردت سراً من برلين عن برقية رقمية جاءت من سفارة الألمان في رومية بأنه سقط في هذه المركة ألف وخسمائة جندي من الطليان وأصاب الجنون سبعة من ضباطهم . وهذه وقعة من خمسين وقعة بالأقل تضاهيها فالمسلمون قد قاتلوا في هذه المعركة جيشا يفوقهم في العدد عشرين ضعفا وقتلوا نصفه أي قتلوا عشرة أضعافهم \_ والله تعالى قد قدر لهم في حال القوة أن يغلبوا عشرة أضعافهم وفي حال الضعف أن يغلبوا ضعفيهم فقط كما قال في سورة الأنفال ( يَأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّض الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُن مِّنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوامِا تَتَين وَإِنْ يَكُن مِّنْكُم مَّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قُومٌ لَّا يَفَقَهُونَ \* الْآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمْ وَعَلَمَ أَنَّ فِيكُمْ صَعْفًا ، فَإِن يَكُنُ مِنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مَا لَهُ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مَا لَهُ وَاللهُ مَا تَتَيْنِ وَإِن يَكُنُ مِّنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللهِ وَاللهُ مَعَ الصَّابِرِينَ )

(النتيجة الرابعة) أنه قد كانت نفقات ايطاليا في الحرب الطرابلسية في السنة الأولى منها أي من سنة ١٩١١ الى سنة الطرابلسية في السنة الأولى منها أي من سنة إلى المرابلسية في السنة الميون جنيه، ويظن أنها من عشرين سنة إلى اليوم \_ إذ المقاومة لم تنقطع حتى هذه الساعة \_ قد بلغت ثلاثمائة مليون جنيه (١)

فهذا كأن كله نتيجة تلك الاعانة القليلة والنفقات الضئيلة التي قام بها المسلمون في تلك الحرب، ولكن المسلمين ينتظرون

(١) أما في هذا العهد فقد انقطعت المقاومة بالسلاح وكان آخر من قاوم الطليان بالسلاح الشهيد والمجاهد الكبير عمر المختار رحمه الله إلاأن الطرا بلسيين لا يزالون يقاومون الاستعاد الطلياني كما يقاوم التو نسيون وسائر المغاربة الاستعار الفرنسي ومن العبث أن تظن دول الاستعار اخماد الحركات الوطنية بالعسف والقهر والقتل والنفي والحبس فكل هذا لا يزيد المسلمين إلا عداء وما استصلح عدو عثل العدل (ش)

أن تنهزم ايطالية الدولة الكبيرة التي أهلها ٤٤ مليون نسمة ودخلها السنوى ٢٠٠ مليون جنيه في صدمة واحدة أو في السنة الاولى من الحرب () وإن لم يتحقق أملهم هذا انقطع منهم كل رجاء وبطلت كل حركة ، وأصاب بعضهم اليأس الذي هو

(۱) أى هذا عددها ، وهذا دخلها ، وهـذا انفاقها على الحرب وأماعصبيتها وضراوتها فىسفك دماء المسلمين فحسب المسلم الذى لم يفسده التفرنج والالحاد أن يقرأ النشيد الطليانى الذى ننقل ترجمته عن جريدة الفتح نقلا عن جريدة الشرق عدد ٥٤٣ وهو:

إن من أعظم الآلام لشاب في العشرين من عمره أن لا يحارب في سبيل وطنه مع دوام القتال في طرابلس، والراية المثلثة الألوان والموسيقي الحربية تنبهان النفس المقدامة. ياأماه أتمى صلاتك ولا تبكى، بل اضحكى وتأملى، ألا تعلمين أن ايطالية تدعوني وأناذاهب الى (طرابلس) فرحا مسروراً لأبذل دمى في سبيل سحق الأمة الملعونة (كذا) ولأحارب الديانة الاسلامية التي تجيز البنات الأبكار للسلطان (\*)

<sup>\*</sup> الديانة الاسلامية لاتجيز للسلطان الا ماتجيزه لغيره من المسلمين وهو تزوج البكر والثيب ، ولكن الافرنج تبيح لهم نصرانيتهم الافتراء على الاسلام وتبيح لهم مدنيتهم الزناحتي أفسدواكل قطر دخلوه ببغاياهم لاسيما الطليان منهم (ر)

مادف للكفر بصريح الذكر الحكيم (إِنَّهُ لَايَيْأُسُ مِن رَّوْحِ اللهُ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ)

سأقاتل بكل قوتى لمحو القرآن (كذا)
اليس بأهل للمجد من لم يمت ايطالياً حقاً
تحمسي أيتها الوالدة ، تذكري (كاروني) التي جادت
بأولادها في سبيل وطنها : –

\_ ياأماه أنا مسافر ، ألا تعلمين أن على الأمواج الزرقاء الصافية من بحرنا ستلق سفائننا المراسى ؟ أنا ذاهب إلى طرابلس مسروراً لأن رايتنا المثلثة الالوان تدعونى ، وذلك القطر تحت ظلها

لا تموتى لا ننا فى طريق الحياة ، وإن لم أرجع فلا تبكى على ولدك واكن اذهبى فى كل مساء وزورى المقبرة ونسائم الاصيل تحمل إلى طرابلس و داعك الذى يأبى الحداد على قبر فلذة كبدك ، وإن سألك أحد عن عدم حدادك على فأجيبيه : إنه مات فى محاربة الاسلام

الطبل يقرع ياأماه . أنا ذاهب أيضاً . ألاتسمعين هزج الحرب ، دعيني أعانقك وأذهب ! (ر)

ولنضرب مثلا الثاً وغسك بعده عن ضرب الأمثال لأنها لا تعد ولا تحصى:

قام أهل الريف المغربي في وجه الدولة الاسبانية مدة بضع سنين إلى أن تغلبوا عليها وطردوا جيوشها بعدأن أبادوا منهم في واقعة واحدة ٢٦ ألف جندي وغنموا ١٧٠ مدفعا مع أن جيع أهل الريف بقضهم وقضيضهم ثمانيائة ألف نسمة . وعددأهالي أسبانية ٢٦ مليون نسمة ، وأراضي الريف أكثرها قاحل والأهالي فيه فقراء يعيشون من كسب أيديهم ، ولقد قاموا بعمل أدهش أهل الأرض بالطول والعرض

فلو كان أهل الريف نصارى لانثالت عليهم الملايين من الجنبهات من كل الجهات إما بطريقة خفية وإما بواسطة جمعية الصليب الأحمر في سبيل مداواة جرحاهم

فليقل لنا المسلمون كم جنيهاقدموا للريف فى ذلك الوقت؟ ثم تألب الفرنسيس مع الاسبانيول وحشدوا لحرب الريفيين ٢٠٠٠ ألف مقاتل وحصروا الريف من كل جانب من البر والبحر وكانت طياراتهم القاذفة بالديناميت على قرى الريفيين تحصى بالمشات لا بالعشرات ولم تكف طيارات الميركية من الفرنسيس والاسبانيول حتى جاء سرب طيارات أميركية من

نيويورك نجدة لفر نسة واسبانية (النصر انيتين على المسامين لأنهم مسامون)

هذا كله والمسلمون ينظرون إلى حرب الريف مكتوفى الأيدى، ولبثوا مكتوفى الأيدى مدة سنة وأخيراً نهض منهم أفراد لجمع شيء من أجل جرحي الريف، ولأجل بعث الحمية في الناس لم يكتف محرر هذه السطور بالكتابة بل تبرعت بأربعة جنيهات لأجل القدوة، فماذا كان مجموع تلك الاعانات من كل العالم الاسلامي ؟ الجواب ١٥٠٠ جنيه لاغير. فهل من خذلان بين المسلمين يفوق هذا الخذلان!

خيانة بعضى المسلمين لدينهم ووطنهم واعتزارهم الباطل

وياليت المسلمين وقفوا عندهذا الحد في خذلان الريفيين. بل قامت منهم فئام يقاتلون الريفيين بأشد مما يقاتلون به الأجانب، وتألبت على محمد بن عبد الكريم قبائل وافرة العدد شديدة البأس مالأوا الفرنسيس والاسبانيول على أبناء ملتهم ووطنهم تزلفا إلى الفرنسيس والاسبانيول وابتغاء الحظوة لديهم. وقد جرى مثل ذلك عندنا في سورية يوم الثورة

على فرنسة ، وجرى فى بلاد اسلامية كثيرة (١) ، أفبمثل هذه الأعمال يطالب أخو نا الشيخ بسيوني عمران ربه بما وعدتمالى به من جمل المزة للمؤمنين ؟

وإذا سألت هؤ لاء المسامين المالئين للعدوعلى اخوانهم: كيف تفعلون مثل هذا وأنتم تعلمون أنه مخالف للدين وللشرف وللفتوة وللمروءة وللمصلحة وللسياسة ؟ أجابوك : كيف

(۱) والآن عساكر شرق الأردن وهم من العرب يقاتلون بكل شدة مجاهدى فلسطين الذين هم اخوانهم في النسب والمذهب وهم يعامون أن هؤ لاء المجاهدين اغا يذودون عن حياض العروبة والاسلام ويجودون بنفوسهم لأجل استحياء قومهم واستبقاء وطنهم للعرب وأنه لولا هؤلاء المجاهدون لتسلم اليهود جميع فلسطين من زمن طويل تحت ظل حراب الانكليز فبينما دماء المجاهدين تسيل لأجل حفظ فلسطين للعرب نجد دماء عساكر عربية في شرق الأردن تسيل لأجل اخراج بلاد فلسطين وشرق الأردن نفسها بعد فلسطين من أيدى العرب

فهل يبلغ العدو من عدوه أكثر تمـا يبلغ العرب من أنفسهم ؟ لا والله (ش) نصنع فان الأجانب انتدبو ناولولم نفعل لبطشوا بنا ، فاضطررنا إلى القتال في صفوفهم خوفا منهم . ونسوا قوله تعالى : ( أَتَخْشُونَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشُونُ إِنْ كُنتُم مُّومْمِنِينَ ) وقوله تعالى ( فَلاَ تَخَافُوهُمْ و خَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ؟ ) وكلام مثل هؤلاء في الاعتذار غير صحيح فان الأجانب قد ندبوا كثيراً من المسلمين إلى خيانات كهذه فلم يجيبوهم ولم تنقض عليهم السماء من فوقهم ، ولا خسفت بهم الأرض من تحتهم، ثم أنه أن كان الاجانب المحتلون لبلاد المسلمين قد أصبحوا يغضبون على المسلمين الذين لايلبون دعوتهم إلى خيانة قومهم ، فانماكان ذلك من أجل أن كثيرين من المسلمين كانوا يعرضون عليهم خدمتهم في مقاومة اخوانهم ويقومون بها بكل نشاط ومناصحة ، ويبدون كل أمانة لهم في أثناء تلك الخيانة. ولولا هذا التبرع بالخيانة، والتسرع إلى مظاهرة الأجنبي على ابن الملة ، لما استأسد الأجنبي وصار يتحكم في المسلمين هـ ذا التحكم الفاحش ، ويتقاضاهم أن يخالفوا قواعد دينهم ومقتضى مصلحة دنياهم من أجل مصلحته ، بل قام يحملهم على الموت لأجل الموت

فان الموت موتان: أحدها الموت لأجل الحياة وهو

الموت الذي حث عليه القرآن المؤمنين إذا مد العدويده إليهم وهو الموت الذي قال عنه الشاعر العربي:

تأخرت أستبقى الحياة فلم أجد لنفسى حياة مثل أن أتقدما وهو الموت الذي يموته الافرنسي لأجل حياة فرنسة، والألماني لأجل حياة ألمانية، والانكليزي في سبيل بريطانية العظمى - وهلم جرا - ويجده على نفسه واجباً لايتأخر عن أدائه طرفة عين

وأما الموت الثاني فهو الموت لأجل استمرار الموت، وهو الموت الذي يموته المسامون في خدمة الدول التي استولت على بلادهم. وذلك أنهم يموتون حتى ينصروها على أعدائها كما يموت المفربي مثلا حتى تنتصر فرنسة على المانية مثلا. ويموت المندي حتى تتغلب انكاترة على أي عدو لها. ويموت التترى في سبيل ظفر الروسية. والحال أنه بانتصار فرنسة على أعدائها تزداد في المفرب غطرسة وظاما وابتزازاً لأملاك المسلمين وهضما لحقوقهم وذلك كما حصل بعد الحرب العامة إذ الرداد طمع الفرنسيس في أهل المغرب وحدثوا أنفسهم بتنصير البربر ليدمجوهم في الشعب الافرنسي ويأمنوا على مستقبل المغرب الذي صاروا يطلقون عليه لقب «افريقية الافرنسية»

وبالاختصار يموت المغربي على ضفاف الرين أو في سورية حتى يزداد موتا في المغرب ، لأن كل طائلة تفوز بها فرنسة في الخارج هي زيادة في قهر المغربي وإعناته وإذلاله مما لاسبيل للمناكرة فيه ، ومماقد ثبت بالتجربة . وكذلك موت الهندى في سبيل نصرة انكلترا هو تطويل في أجل عبودية الهند . وكذلك موت التترى في خدمة الروسية لا عاقبة له سوى إزدياد قهر الروس للتتر . وهلم جرا

وهذا الموت لأجل الموت هو ماكان بخط منحن كما يقال أى باعتبار النتيجة ، ولكنه هناك موت لأجل الموت مباشرة بدون واسطة ، وهو عند ما يموت المغربي في قتال أخيه المغربي الذي قام يحاول أن يزحزح شيئا من النيو الافرنسي الذي كاد يدق عنقه ، وإن لم يدق عنقه بتاتا استحياه حياة هي أشبه بالموت منها بالحياة

ولو انحصرت هذه الأمور في العوام والجهلاء لعذر ناهم بجهلهم، وقلنا انهم لايدرون الكتاب ولا السنة ولاالسياسة الدنيوية، ولا الأحوال العصرية، وانهم إنمايساقون كما تساق بهيمة الأنعام إلى الذبح

ولكن الأنكى هو خيانة الخواص. مثال ذلك الوزير

المقرى الذي هو أشد تعصبا لقضية رفع الشريعة الاسلامية من بين البربر من الفرنسيس أنفسهم ('). ومثله البغدادي باشا فاس الذي طرح نحو مائة شخص من شبان فاس وجلدهم بالسياطل كونهم اجتمعوا في جامع القرويين وأخذوا يرددون دعاء «يالطيف الطف بنا فيا جرت به المقادر ولا تفرق بيننا وبين إخواننا البرابر » ومفتى فاس الذي أفتى بأن إلغاء الشرع الاسلامي من بين البربر ليس باخراج للبربر من الاسلام وهلم جرا

وكل من هؤلاء الخونة المارقين أخزاهم الله قد بلغ من الكبر عتيا ، وانتهى من أموال الأمة شبعا وريا. وهو

(۱) ويؤكدون أنه كان كلما أرادت فرنسا تحت تأثير سخط العالم الاسلامى أن تعدل عن الظهير البربرى المقصود به إخراج البربر من الاسلام بتاتاً جاء هذا المقرى يحذرها عاقبة الرجوع إلى الصواب ويقول لها ان أهالى المغرب يعدون هذا منها نكوصاً وضعفاً وبعد ذلك لا يمكنها أن تثبت أقدامها في شهالى افريقية فالمقرى إذاً هو أكبر مشجع للحكومة الافرنسية على المضى في سياستها البربرية التي ترمى إلى تنصير البربر وادماجهم في الأمة الافرنسية (ش)

لايزال حريصا على الزلفي الى فرنسة ، واثبات صداقته لها ولو بضياع دينه ودنياه ، حتى تبقى عليه منصبه وحظوظه في هذه البقية الباقية من حياته التاعسة (١)

وليس واحد من هؤلاء ولا من في ضربهم في المغرب إلا وهو مطلع على نيات فرنسة وعلى مراميها من جهة هذا النظام الجديد لأمة البربر، وليس فيهم إلا من هو عارف بوجود جيش من القسوس والرهبان والراهبات يجوس خلال بلاد البربر ويبني الكنائس ويتصيد اللقطاء والأيتام والفقراء وضعفاء الايمان (\*)، وليس فيهم إلا من هو عالم

<sup>(</sup>۱) الغريب في هذا أن أمثال هؤلاء الخونة يبيعون بلادهم كلها للأجنبي بثمن خسيس هو جزء منها لامن مال الأجنبي، ولوأخلصوا في صده عنها لكان لهم منهاأ كثر مما يعطيهم الأجنبي، ولوأخلصوا في صده عنها لكأولادهم وأهليهم واخوانهم في اللاجنبي منها ثم يكون بافيها لأولادهم وأهليهم واخوانهم في الدين مع العز والشرف (ر)

<sup>(</sup>۲) ومما هو جار في المفرب أن الأذان لصلاة الفجر ممنوع في كثير من القرى التي يقطنها مستعمرة الفرنسيس وذلك لأنه قد يمكر عليهم صفو رقادهم صباحا (ش)

عنع فرنسة فقهاء الاسلام والوعاظ من التجوال بين البربر حتى ترتفع الحواجز أمام دعوة المبشرين إلى النصرانية (۱) وقد يكون المقرى والبغدادى هذان هما في مقدمة الموقعين على الأوامر عنع علماء الاسلام وحملة القرآن من الدخول إلى قرى البربر. وقد يكون المقرى هذاهو الذي خصص المبلغ من مال المخزن لجريدة «مراكش الكاثوليكية» التي تطعن في الاسلام، وتقذف محمداً عليه الصلاة والسلام، ولدينا كثير من أعدادها التي تتضمن هذه المطاعن

وبعد هذا فن يدرى ؟ فقد يكون المقرى مصلياً وصاعًا ويده سبحة يقرأ عليها أوراداً . ومن يدرى ؟ فقد يكون

(۱) وقدمنعواالوعاظ في شهر رمضان من الذهاب إلى بلاد البربر وكانوا يحبسون من يخالف هذا الأمر وقداً قفلوا مئات من الكتاتيب القرآنية في المفرب ومئات من مثلها في الجزائر وأغلقوا دار الحديث في تلمسان واحتجت على ذلك جمعية علماء المسلمين في الجزائر فاسمعوا لها كلاما وأصر بعض رجال الدين الاسلامي في الجزائر على تعليم القرآن للاحداث فحا كموهم وحكموا عليهم بالسجن أربعة أشهر بحجة أنهم خالفوا الأوامر الصادرة . وهلم جرا (ش)

البغدادى السيء الذكر ممن يتمسحون بالقبور ويستغيثون بالأولياء ويتظاهرون بهذا الورع الكاذب. وأما المفتى فهو المفتى فلا حاجة إلى تثبيت كونه يصلى الحنس، ويصوم ويتهجد ويوتر ويتنفل الح

وقد مضى علينا نحن في سورية شيء من هذا لأوائل عهد الاحتلال لكن لم تكن خيانة هؤلاء المعممين في قضية دينية مباشرة. فقد اقترحت عليهم فرنسة أن يحضوا برقية إلى جمعية الامم ينكرون بها عمل المؤتمر السورى الفلسطيني المطالب باستقلال سورية وفلسطين فأمضاه منهم عمائم مكورة ، وطيالس محررة مجررة ، ورقاب غليظة ، وبطون عظيمة وإن لم أقل الآن: أخزاهم الله ، أخشى عتاب إخواننا المغاربة الذين يرونني خصصت بهذا الدعاء صدرهم الأعظم ، ومفتيهم الأكبر ، وأعفيت معمى سورية ، فلذلك يقضى العدل بأن نقول أخزاهم الله أجمعين ، أخزى الله الذين منهم في المغرب ممن يوقعون على اقتراحات الأجانب المضرة بالدين والوطن (۱)

<sup>(</sup>۱) على أنهم في السنة التالية أرادوهم على امضاء بيانات خبيثة كهذه فامتنعوا واحتجوا لدى الفرنسيس بأن عملهم ذاك

ولعل الأخ الشيخ بسيوني عمران يقول: إن هؤ لاءأفراد قلائل فلا يجوز أن نجعل الأمة الاسلامية مسؤولة عن مخازيهم ومو بقاتهم

والجواب على ذلك: أن الظلم يخص والبلاء يعم كما لا يخفى، ولكنى لاأسلم أن هؤلاء أفراد نلائل، وأن الامة غير مسؤولة! إذ لو كان وراء هؤلاء أمة يخشونها ما تجاسروا على الا تجار بدينها بعد الا تجار بدنياها بل كانوالو اقتر ح عليهم الفرنسيس اقتراحا مضرا علتهم وأمتهم ولم يقدروا على رده اعتزلوا مناصبهم. ولزموا بيوتهم. وكان الفرنسيس كلفوا بالعمل غيرهم، فاذا أبى الخلف ما أباه السلف مرة بعد مرة علم الفرنسيس أن لافائدة في الاصرار، فعدلوا عن دسيستهم البربرية وما أشبهها، ولكنهم مصرون عليها بسبب استظهارهم بأناس ممن يزعمون أنهم «مسلمون» فهم يهدمون الاسلام بأناس ممن يزعمون أنهم «مسلمون» فهم يهدمون الاسلام

قد عرضهم للاهانة واستوجب مقت الشعب السورى لهم فهم لن يكرروا تلك الخيانة. وهذا دليل على أن الأمة تقدر متى شاءت أن تقويم أودهؤلاء المشايخ وأن الخائنين الخادمين لدول الاستعار ليس لهم علاج الا الخوف على جلودهم.

عماول في أيدى أبنائه ، ويقولون لسنا من هذا الأمر في قبيل ولادبير (١)

أفلا ترى كيف قالوا عن الظهير البربرى إنه قد أصدره السلطان وحكومة المخزن ؟ (٢)

(۱) وجميع الدول المستعمرة المتسلطة على ممالك الاسلام طريقتها الاستظهار على المسلمين بالمسلمين وقضية شرقى الأردن والخونة من عرب فسلطين من أنصع الشواهد على هذه الحالة

(۲) أفلا ترى كيف أنهم قتلوا في مكناسة الزيتون ٥٠ مسلماً وجرحوا ٢٠ من أجل مظاهرة غير مسلحة قام بها الأهالي احتجاجاً على سلب السلطة مياه بساتينهم من أجل إعطائها إلى مستعمرة الفرنسيس وزعموا أن فعلهم هذا باسم السلطان. ألم تر أنهم ألفوا الحزب الوطني المغربي وحكموا على ألفين وخسمائة شاب منهم بالحبس سنة وسنتين ونفوا علالا الفاسي إلى بلاد خط الاستواء ونفوا نحبة رجالات المغرب إلى الصحراء وضربوا ضرباً مبرحاً عشرات من الأدباء منهم الأستاذ محمد المقرى الذي مات تحت الضرب وكل هذا باسم السلطان والسلطان لايبدي ولايعيد ولايقدر أن يدفع عن

ولا شك أن « المسلمين » الذين يبلغون هـ ذه الدرجات من الانحطاط و تتركم الأمة الاسلامية وشأنهم يلعبون محقوقها يستحقون للاسلام التمحيص الذي هو فيه (۱) فانما سمح الله بأن يستولى الأجانب على ديار المسلمين و يجعلوهم

رعيته التي مرجعها إلى الجنرال نوغيس واضع أساس المشروع البربري الأثيم (ش)

(۱) هكذا في الأصل ومعنى يستحقون هنا يستوجبون على قول الفارابي واللام في الاسلام للتقوية والمراد به المسلمون. والمعنى يستوجبون بجرائمهم تمحيص المسلمين في جملتهم ليميز الله الخبيث من الطيب، ويفسره مابعده وهو مستنبط من قوله تعالى في سياق غزوة أحد (وَلِيمُحَصَ اللهُ اللهُ

خولاً ، ويغتصبوا جميع حقوقهم تعليماً لهم وتهذيباً . وتصفية وتطهيراً كما يصني الذهب الابريز بالنار

قال الله تعالى (ظهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ عِمَا كَسَبَتْ الْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعضَ النَّذِي عَملُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) لقد أصبح الفساد إلى حد أن أكبر أعداء المسلمين هم المسلمون وأن المسلم إذا أراد أن يخدم ملته أو وطنه قد يخشى أن يبوح بالسر من ذلك لأخيه إذ يحتمل أن يذهب هذا إلى الأجانب المحتلين فيقدم لهم بحق أخيه الوشاية التي يرجو بها بعض الزلني . وقد يكون أمله بها فارغاً (1)

(۱) لم يخلُ بلد من بلدان الاسلام من هؤلاء الخائنين الذين تجعلهم دول الاستعار مطايا لها في الاستيلاء على تلك البلدان وهم يسعون بين أيديها في كل دسيسة ويدلونها على عورات المسلمين وما ينكرون أنهم بهذا العمل يخونون انفسهم وما يشعرون أنهم أشبه بمن يصعد على الشجرة ويشرع بقطع جذعها من تحته فيسقط هو عنها بما كسبت يداه. قال الله تعالى ( وَ كَذَلكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةً أَكَا بِرَ مُجْرِمِيها ليَمْ كُرُونَ إِلّا بِأَنفُسِهم وما يَشْحُرُونَ إِلّا بِأَنفُسِهم وما يَشْحُرُونَ إِلّا بِأَنفُسِهم وما

ولله در الملك ابن سعود حيث يقول: ما أخشى على المسلمين إلا من المسلمين. ما أخشى من الأجانب كما أخشى من المسلمين (۱)

وهو كلام أصاب كبد الصواب، فانه مامن فتح فتحه الأجانب من بلاد المسلمين إلاكان نصفه أو قسم منه على أيدى أناس من المسلمين منهم من تجسس للأجانب على قومه، ومنهم من بث لهم الدعاية بين قومه، ومنهم من سل لهم السيف في وجه قومه، وأسال في خدمتهم دم قومه فأين إسلامهم وإعانهم من قوله تعالى (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ) وقوله (وَمَنْ يَتُولَهُمْ مِّنْ قُوله تعالى (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ) وقوله (وَمَنْ يَتُولَهُمْ مِّنْ قُوله تعالى (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ) وقوله (وَمَنْ يَتُولَهُمْ مِّنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ) وقوله

(۱) وقال في محفل حافل بحجاج الأقطار ـ وقد طالبه مصرى أزهى عجاربة الانكليز والفرنسيس المعتدين على المسلمين ذاكراً عداوتهم لهم ـ الانكليز والفرنسيس معذورون إذا عادونا لأنه لا يجمعنا بهم جنس ولا دبن ولالغة ولا مصلحة ، ولكن المصيبة التي لاعذر لأحد فيها أن المسلمين أصبحوا أعداء أنفسهم ، وأنا والله لاأخاف الأجانب وإنما أخاف من المسلمين ، فلو حاربت الانكليز لما حاربوني إلا بجيش من المسلمين (ر)

(إِنَّهَا يَنْهَا كُمُ اللهُ عَنِ اللَّهِ عَنِ اللَّهِ عَنِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مَ وَاللَّهِ مَ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ إِنْ كُنْتُم مُؤْمِنِينَ) وَقُولُه (فَاتَقُوا الله وَأَطيفُوا الله وَرَسُولُهُ إِنْ كُنْتُم مُؤْمِنِينَ) ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطيفُوا الله وَرَسُولُهُ إِنْ كُنْتُم مُؤْمِنِينَ) ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطيفُوا الله وَرَسُولُهُ إِنْ كُنْتُم مُؤْمِنِينَ) أَفْهِمُ اللهُ ورسولُه ؟ أم عَنْله تكون أَخُوة الآية ورسولُه ؟ أم عَنْله تكون أخوة الآية ورسولُه ؟ أم عَنْله تكون أخوة الآية وولاية أهله ؟

أو لمثل هؤلاء يعدالله العز والنصر والتمكين في الأرض وه سعاة بين أيدى الأجانب على ملتهم ووطنهم وقومهم ؟ كلا عاتبهم الانسان على خيانة اعتذروا بعدم إمكان المقاومة ، أو باتقاء ظلم الأجنبي ، أو بار تكاب أخف الضررين ؟ وجميع أعذارهم لا تتكئ على شيء من الحق ، ولقد كانوا قادرين أن يخدموا ملتهم بسيوفهم فان لم يستطيعوا فبأقلامهم فان لم يستطيعوا فبألهم فان لم يستطيعوا فبألهم فأن فأبوا يستطيعوا فبقلوبهم (1) فأبوا

<sup>(</sup>۱) إشارة إلى حديث « من رأى منكم منكراً فلي يره يبده . فأن لم يستطع فبقلبه . وذ لك يبده . فأن لم يستطع فبقلبه . وذ لك أضعف الإيمان » رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن كلهم وهذا في وجوب تغيير المنكرات يفعلها المسلم فاذا يقال في مقاومة هدم الاسلام من أساسه (ر)

إلا أن يكونوا بطانة للأجانب على قومهم، وأبوا إلا أن يكونوا مطايا يكونوا رواداً لهم على بلادهم، وأبوا إلا أن يكونوا مطايا للأجانب على أوطانهم. وتراهم مع ذلك وافرين ناعمى البال، متمتعين بالهناء وصفاء العيش، وهم يأكلون مما باءوا من تراث المسلمين، ومما فجروا من دماء المسلمين، وينامون مستريحين. مثل هؤلاء ليس لهم وجدان يعذبهم من الداخل ولانجد من المسلمين من يجرؤ أن يعذبهم من الحارج(١)

لم نكن لنطلق الكلام اطلاقًا على العالم الاسلامي في هـذا الموضوع فان الأمة الأفغانية مثلا لا يمكن أحدًا أن يحطب فيها في حبل الأجانب علنًا ويبق حيًا، والنجديون لا يوجد فيهم من يجرأ أن يمالئ الأجانب على قومه، و المصريون قد ارتقت تربيتهم السياسية كثيرًا عن ذي قبل فأصبحت مجاهرة أحدهم بالميل للأجنبي آو تفضيل حكم الأجنبي

<sup>(</sup>۱) أما فى فلسطين فقد تجرأ المجاهدون أخيراً على تعذيب الخائنين ولقى كثير من هؤلاء جزاءهم الأوفى وجاء الوقت الذى عرف فيه خائن قومه أنه (كاعاصم اليوم مِنْ أَمْر الله إلا مَنْ رَحِمَ) فعسى أن يكون فى ذلك عظة وعبرة لسائر العالم الاسلامى (ش)

خطراً عليه ، فأما في سائر بلاد الاسلام فمن شاء من المسامين أن يخلع الرسن و يجاهر بالعصوبة لعدو دينه و بلده فلا يخشى شراً ، و لا يحاذر قاقاً و لا أرقاً .

حاشا لله أن يكون تعالى عنى بهؤلاء «المسامين» الذين يخونون ملتهم ويسعون بين يدى أعدائها ويناصبون إخوانهم العداوة ابتغاء مرضاة الأجانب والحصول على دنيا زائلة وحطام فان ، كيف وقد قرن الايمان بلازمه وهو عمل الصالحات ؟ بئسما شروا به أنفسهم . وكذلك لايعني الله بهؤلاء المسامين الذين إن لم يكونوا خامروا على قومهم ، وسعوابين أيدى الأجانب في خراب أمتهم ، وأوطأوامنا كهم لركوب الغريب الطامح ، فانهم اكتفوا من الاسلام بالركوع والسجود ، والأوراد والأذكار ، وإطالة السبحة ، بالركوع والسجود ، وظنوا أن هذا هو الاسلام ، ولوكان

هذا كافياً في إسلام المرء وفوزه في الدنيا والأخرى لما كان القرآن ملان بانتحريض على الجهاد، والايثار على النفس، والصدق والصبر، ونجدة المؤمن لأخيه، والعدل والاحسان، وجميع مكارم الأخلاق. ولو كان هذا كافياً لأجل التحقق بالاسلام لما قال الله تعالى (قُلْ إِنْ كَانَ آباَقُ كُمْ وَأَبْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَإِخْوَانُكُمْ وَأَمْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَعَشِيرَ ثُكُمْ وَأَمْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَعَشِيرَ ثُكُمْ وَأَمْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوهَا مِنْ الله وَرَسُولِهِ وَجهاد فِي سَبيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَى يَا ثَنِي الله مِنْ الله وَرَسُولِهِ وَجهاد فِي سَبيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَى يَا ثَنِي الله بأَمْره وَالله لا بَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ) (١)

أفيقدر أخونا الشيخ بسيونى عمران أو غيره أن يقول ان المساهين اليوم إلا النادر الأندر، والكبريت الأحمر، يفضلون الله ورسوله على آبائهم وأبنائهم وإخوانهم وأزواجهم وتجارتهم وأموالهم ومساكنهم أو يؤثرون حب الله ورسوله وإغما حب الله ورسوله إقامة الاسلام على الجزء اليسير من أموال اقترفوها. وتجارة يخشون كسادها؟

لنعمل هذه التجربة . . فبضدها تتبين الأشياء

<sup>(</sup>۱) راجع تفسير الآية وما قبلها في ص ٢٤٣: ٢٤٢ ج ١٠ من تفسير المنار (ر)

لنفرض أن مسألة تنصير البربر دخلت في طورالنجاح، وانتدب البابا الكاثوليكيين الذين في العالم لبذل الأموال اللازمة لهذا التحويل الذي تتوخاه فرنسة في البربر من دين الاسلام إلى دين النصرانية، فكم مليوناً تظن من الجنيهات يدرعلي المبشرين والرهبان والراهبات لبناءالكنائس والمدارس والملاجيء والمستشفيات ومراكز الأسقفيات وما أشبه ذلك لاتمام هذا الععل الذي تضم به الكثارة ثمانية ملايين من البرابر إلى الأربعائة مليون كاثوليكي الذين في العالم ؟

لاشك أن الجواب يكون: عدة ملايين تجمع فى بضعة أشهر. فان قبل للبرو تستانتيين تعالوا فقد أذنا لكم فى تنصير البرابرة فابذلوا فى هذه السبيل ما أمكنكم، فأنها تدر حينئذ الملايين بقدر ضعفى مايدر من الكاثوليكيين وفى مدة أقصر من المدة التى يجود به هؤلاء

فلنقل للمسلمين: ان البرابرة صاروا على شفا الخروج من الاسلام، وإن الأس في هذا الصبوء عن دين الاسلام هو الجهل. فعلينا أن نرسل إليهم علماء ووعاظا ليتفقهوا في الدين، وأن نبني لهم المساجد والمدارس والكتاتيب والملاجيء إلى

غير ذلك من الوسائل التي تمسك بحجزاتهم عن مفارقة الاسلام والمسلمين

فكم تظن المبلغ الذي يجود به المسامون بعد اللتيا والتي لهذا العمل ؟لا أظن أنهم يجودون بما يتجاوز جزءاً من مائة مما يبذله الكاثوليك أو المرتستانت (۱)

فهذه هي حمية السيحيين على دينهم، وهذه هي حمية السامين.

(۱) شاع أن المنبوذين من الهنود يريدون فراق مذهب الهنادك وأن منهم من شرح الله صدره للاسلام فأرسل الأستاذ الأكبر شيخ الأزهر وفداً من علماءالشريعة إلى الهند ليتحقق هل عمة أمل في هداية المنبوذين هؤلاء أم ذاك نفخ في غير ضرم وعلم المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها خبر إرسال هذه البعثة الأزهرية إلى الهند ولم تتحرك همة واحد منهم إلى تخصيص مايوازي القطمير لأجل هداية هؤلاء المنبوذين الذين يزيد عددهم على ستين مليوناً. هذا بينها المبالغ التي يجمعها المسيحيون في كل عام لأجل تغذية التبشير المسيحي في آسية وافريقية تقدر بعشرين إلى ثلاثين مليون جنيه فهل تطمع هذه الأمة أن تجاري تلك الأمة ؟ وبينهما كل هذا الفرق.

ومن الناس من يسأل عن أسباب انحطاط المسلمين وقصورهم عن مباراة سواهم، ولو تأمل في هذه الفروق في النهضة والحمية لوجد عندها الجواب الكافي

ومن أغرب الأمور أن نرى الأوربيين ودعاتهم وتلاميذهم من الشرقيين بعد هذا كله يتهمون المسلمين بالتعصب الديني وينبزونهم بلقبه ، وينتحلون لأنفسهم التساهل في الدين! إن هذا والله لعجب عجاب

وها أنذا الآن في كتابتي هده التي معناها الدفاع لا التجاوز، والأستاذ الأكبر صاحب المنار، وعبد الجميد بك سعيد رئيس جمعية الشبان المسامين وغيرنا من المدافعين عن حق الاسلام والرجال الذين يبغون منع الاعتداء على الاسلام وينادون المسامين ليتنبهوا للخطر المحدق بهم مممون بالتعصب الديني ومنبو زون بهذه الكلمة، لا بين غير المسلمين فقط، بل بين المسلمين الجغرافيين أيضاً وأعنى الذين يتباهون بأن سياستهم المسلمين الجغرافيين أيضاً وأعنى الذين يتباهون بأن سياستهم تزلفوا إلى المسيحين بكونهم هم لا يدافعون عن الدين الاسلامي كل يدافع زيد وعمرو . . وهؤ لاء فئة معروفة يعرفهم الناس وهم يعرفون أنفسهم ولو فكر المسيحيون في شأنهم لعلموا

أنهم ليسوا على شيء وأنهم لايستحقون الاحترام منهم لأن الذي يتزلف إلى الناس عثل هذه الطرق حرى بأن لا يكون أهلا للثقة ولا للـكرامة وما يزين المرء شيء مثل الاستقامة واستواء الباطن والظاهر

فالمسلم إذاً لا يخلص من لقب « متعصب » إلا إذا سمع أن الفرنسيس يحاولون تنصير البربر فمر بذلك كأن لم يسمع شيئًا ، وإلا إذا سمع أن الهو لانديين نصروا مائة ألف \_ وقد زعم أحد نواب البرلمان الهولاندي أنهم فازوا بتنصير مليون مسلم من مسامى الجاوى - وهزكتفه قائلا: أنالا يهمني أكان الجاوى مسلماً أم مسيحياً . . . \_ هنالك «المسلم» يصير «راقياً» ويعد «عصريا» ويصير محبوباً ويقال فيه كل خير!؟ وأما الأوربي فله أن يبذل القناطير المقنطرة على بث الدعاية المسيحية بين المسلمين ، وله أن يحميها بالمدافع والطيارات والدبابات، وله أن يحول بين المسلمين ودينهم بالذات وبالواسطة، وله أن يدس كل دسيسة عمكنة لهدم الاسلام في بلاد الاسلام، وليس عليه حرج في ذلك ، ولا يسلبه هذا العمل صفة «راق» و «متمدن» و «عصرى » وأغرب من هذا أنه لا يسلبه نعت «مدنى» و «لادينى» و «متساهل»

وهؤلاء «المسلمون الجغرافيون» برغم هذه الشواهد الباهرة للأعين، وبرغم ماعملته جمهورية فرنسة «اللادينية» في قضية البربر لما رب دينية كاثوليكية، وبرغم هما يةهولاندة لمبشرى الانجيل في الجاوى، وبرغم قرار الحكومة البلجيكية رسمياً إكال تنصير أهل الكونغو<sup>(1)</sup>، وبرغم منع الانكليز في الأوغاندة وفي دار السلام - وكذا السودان - بث الدعاية الاسلامية بين الزنوج، وبرغم أمور كثيرة لايسعنا الآن

(۱) أهل الكونفو ۱۲ مليونا من النفوس كان جميعهم فتيشين فاما استولى البلجيكيون على الكونفو قررواتنصيره ورأيت من عدة سنوات برنامج حكومة بلجيكا فاذا من جملة أركانه تنصير أهل الكونفو وبالفعل تنصّر من زنوج الكونفو نحو من مليون ونصف إلى الآن ولما كان المسلمون قد دخلوا إلى الكونفو من مدة طويلة فأقبل الأهالى هناك على الاسلام حتى بلغ عدد المسلمين في الكونفو ١٥٠ الف نسمة خشيت بلجيكا إنتشار الاسلام في تلك المستعمرة وصارت تعارض غوه فيها وتطرد المسلمين وتضيق عليهم ولم تبال عا في ذلك من الخلل عبداً الحرية الدينية ولاسمعت لومة لائم (ش)

شرحها، لايزالون يخدعون المسلمين قائلين لهم: إن أوربة قد رفست الدين برجلها وصارت على خطة لادينية وبذلك قد اتسق لها الرقى ونجحت ونحن لن نفلح مادمنا سائرين على خطة إسلامية (۱)

قد قام ببث هذه السفسطة أناس في تركيا ووجدوا ممن تلقاها بالقبول عدداً كبيراً. وترى أناسا في مصر والشام والعراق وفارس يقولون بها ويكابرون في المحسوس ولأ يبالون ، لأنهم يجدون على كل الأحوال من الأغرار من يصدقهم (فَا نَهُمَ لَا لَا تَعْمَى اللَّا الْمَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصَّدُورِ)

## اهم اسباب تأخر المسلمين

من أعظم أسباب تأخر المسلمين الجمل، الذي يجعل فيهم من لايميز بين الحمر والخل ، فيتقبل السفسطة قضية مسلمة ولا يعرف أن يرد عليها

(۱) وقد صدقوا لكن بمعنى أننا لن نفلح ما دمنا على هذه الخطة التي نكذب بتسميتها إسلامية وأننا انما نفلح إذا قمنا بحقوق إسلامنا كما يقومون بحقوق دينهم أو أشد (ر)

ومن أعظم أسباب تأخر المسامين العلم الناقص ، الذي هو أشد خطراً من الجهل البسيط ، لأن الجاهل إذا قيض الله له مرشداً عالما أطاعه ولم يتفلسف عليه ، فأما صاحب العلم الناقص فهو لايدرى ولا يقتنع بأنه لايدرى ، وكما قيل: إبتلاؤ كم بمجنون خير من ابتلائكم بنصف مجنون ، أقول: إبتلاؤ كم بجاهل ، خير من ابتلائكم بشبه عالم

ومن أعظم أسباب تأخر المسلمين فساد الأخلاق، بفقد الفضائل التي حث عليها القرآن، والعزائم التي حمل عليها سلف هذه الأمة وبها أدركوا ما أدركوه من الفلاح، والأخلاق في تكوين الأمم فوق الممارف، ولله در شوقى إذ قال:

واغا الأمم الأخلاق ما بقيت فان هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا ومن أكبر عوامل تقهقر المسلمين فساد أخلاق أمرائهم بنوع خاص ، وظن هؤلاء - إلا من رحم ربك - أن الأمة خلقت لهم، وأن لهم أن يفعلوا بها ما يشاؤون ، وقد رسخ فيهم هذا الفكر حتى اذا حاول محاول أن يقيمهم على الجادة بطشوا به عبرة لغيره . وجاء العاماء المتزلفون لأولئك الأمراء ، المتقلبون في نعائهم ، الضاربون بالملاعق في حلوائهم ، وأفتوا

لهم بجواز قتــل ذلك الناصح بحجة أنه شق عصا الطاعة ، وخرج عن الجماعة

ولقد عهد الاسلام الى العلماء بتقويم أود الأمراء. وكانوا قد عا في الدول الاسلامية الفاضلة عثابة المجالس النيابية في هذا العصر، يسيطرون على الأمة، ويسددون خطوات الملك، ويرفعون أصواتهم عند طغيان الدولة ، ويهيبون بالخليفة فمن بعده إلى الصواب. وهكذا كانت تستقيم الأمور ، لأن أكثر أولئك العلماء كانوا متحققين بالزهد، متحلين بالورع متخلين عن حظوظ الدنيا ، لا يهمهم أغضب الملك الظالم الجبار أم رضى فكان الخلائف والملوك يرهبونهم ، ويخشون مخالفتهم ، لما يعامون من انقياد العامة لهم ، واعتقاد الأمة إمامتهم ، إلا أنه بمرور الأيام خلف من بعــد هؤلاء خلف اتخذوا العلم مهنة للتعيش ، وجعلوا الدين مصيدة للدنيا ، فسوغوا للفاسقين من الامراء أشنع مو بقاتهم ، وأباحوا لهم باسم الدين خرق حدود الدين ، هــذا والعامة المساكين مخدوعون بعظمة عمائم هؤلاء العلماء ، وعلو مناصبهم ، يظنون فتياهم صحيحة ، وآراءهم موافقة للشريعة ، والفساد بذلك يعظم ، ومصالح الأمة تذهب ، والاسلام يتقبقر ،

والعدو يعلو ويتنمر ، وكل هذا اعمه في رقاب هؤلاء العاماء (١) ومن أعظم عوامل تقهقر المسامين الجبن والهلع ، بعد أن كانوا أشهر الأمم في الشجاعة واحتقار الموت ، يقوم واحدهم للعشرة وربما للمائة من غيرهم ، فالآن أصبحوا إلا بعض قبائل منهم بهابون الموت الذي لا يجتمع خوفه مع الاسلام في قلب واحد . ومن الغريب أن الافر نج المعتدين لايها بون الموت في اعتدائهم ، هيبة المسامين إياه في دفاعهم ، وأن المسامين يرون الغايات البعيدة التي يبلغها الافرنج في استحقار الحياة والتهافت على الهلكة في سبيل قوميتهم ووطنهم ، ولا تأخذهم من ذلك الغيرة ولا يقولون نحن أولى من هؤلاء باستحقار الحياة ، وقد قال الله تعالى : ( وَلا تَهِنُوا فِي اُبْنِفَاءِ الْقَوْم

<sup>(</sup>۱) وفينا هذه المسألة حقها في المنار وأهمه مقالة في المجلد التاسع (ص٧٥٧) عنوانها (حال المسلمين في العالمين. ودعوة العلماء إلى نصيحة الأمراء والسلاطين) أنحينا فيها باللائمة على علماء هذا العصر اتقصيرهم في نصيحة الملوك والامراء، ويليها آثار عن السلف في ذلك نشرت في عدة أجزاء من هذا المجلد (ر)

إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللهِ مَا لَا يَرْجُونَ )

وقد انضم الى الجبن والهلع اللذين أصابا المسامين اليأس والقنوط من رحمة الله ، فنهم فئات قد وقر فى أنفسهم أن الافرنج هم الأعلون على كل حال () وأنه لا سبيل لمغالبتهم بوجه من الوجوه ، وأن كل مقاومة عبث ، وأن كل مناهضة خرق فى الرأى ، ولم يزل هذا التهيب يزداد ويتخمر فى صدور المسلمين أمام الأوربيين الى أن صار هؤلاء ينصرون بالرعب ، وصار الأقل منهم يقومون للأكثر من المسلمين . وهذا بعكس ما كان فى العصر الأول

يرى الجبناء أن الجبن حزم وتلك خديعة الطبع اللئيم نسى المسلمون الأيام السالفة التي كان فيها العشرون مسلماً لا غير يأتون من (برشلونة) الى (فراكسيمة) من سواحل فرانسة ويستولون على جبل هناك ويبنون به حصناً ويتزايد عدده حتى يصيروا مائة رجل فيؤسسون هناك امارة تعصف ريحها بجنوبي فرانسة وشمالي ايطالية ، وتهادنها ملوك تعصف ريحها بجنوبي فرانسة وشمالي ايطالية ، وتهادنها ملوك

<sup>(</sup>١) والله يقول (وَلا تَهِذُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمُ مُؤْمِنِينَ ) إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ )

تلك النواحي وتخطب ولاءها، وتستولى على رؤوس جبال الالب، وعلى المعابر التى عليها الطرق الشهيرة بين فرانسة وايطالية، لا سيا معبر سان برنار الشهير، وتضطر جميع قوافل الافرنج أن تؤدى للعرب المكوس لأجل المرور، ثم تنقدم هذه الدولة العربية الصغيرة في بلاد (البيامون) مسافات بعيدة الى أن تبلغ سويسرة وبحيرة (كونستائزة) في قلب أوربة، وتضم القسم العالى من سويسرة الى أملاكها وتبقي خمسا وتسعين سنة مستولية على هذه الديار الى أن تتألب الأمم الافرنجية عليها، ولا تزال تناجزها الى أن استأصلتها، وكانت تلك العصابة العربية يوم انقرضت لاتزيد على ألف وخمسائة رجل (() ( وقد نشر نا تفصيل خبرها في المجلد ٢٤ من المنار)

﴿ شبهات الجهلاء الجبناء وردها ﴾ من السخفاء من يقول: نعم قد كان ذلك ، لكن قبل أن

(۱) يجد القارئ تفاصيل هذه الغزوات في كتابنا «غزوات العرب في سويسرة وجنوبي فرنسة وشمالي ايطالية وجزائر البحر المتوسط» المطبوع من خمس سنوات

يخترع الأُفرنج آلات القتال الحديثة ، وقبل المدافع والدبابات والطيارات، وقبل أن يصير الافرنج إلى ما صاروا إليه من القوة المبنية على العلم. وهذا القول هو منتهى السخف والسفه والحاقة ، فإن لكل عصر علما وصناعة ومدنية تشاكله ، وقد كانت في القرون الوسطى علوم تشاكلها كم هي العلوم والصناعات والمدنية الحاضرة في هذا العصر. وأمور الخلق كلها نسبية ، ولقد كانت في العصر الذي نشكلم عنه آلات قتال ومنحنيقات ودبابات ونيران مركبة تركيبا مجهولا اليوم ، وكانت في ذلك الوقت كما هي المدافع والرشاشات وقنابر الديناميت وما أشبه ذلك في هـذه الأيام . على أنه ليست الدبابات والطيارات والرشاشات هي التي تبعث العزائم، وتوقد نيران الحمية في صدور البشر، بل الحمية والعزعة والنجدة هي التي تأتى بالطيارات والدبابات والقنابر. وما هذه إلامواد صاء لا فرق بينها وبين أي حجر ، فالمادة لا تقدر أن تعمل شيئًا من نفسها ، وانما الذي يعمل هو الروح ، فاذا هبت. أرواح البشر وتحركت عزائمهم فعند ذلك تجــد الدبابات والطيارات والرشاشات والفواصات وكل أداة قتال ونزال على طرف الثمام.

يقولون: الاأن هذا ينبغي له العلم الحديث، وهذا العلم مفقود عند المسلمين ، فلذلك أمكن الافرنج مالم عكنهم (والجواب) أن العلم الحديث أيضا يتوقف على الفكرة والعزيمة، ومتى وجدت هاتان وجد العلم الحديث ووجدت الصناعة الحديثة. أفلا ترى أن اليابان إلى حد سنة ١٨٦٨ كانوا أمة كسائر الأمم الشرقية الباقية على حالتها القديمة ، فلما أرادوا اللحاق بالأمم العزيزة تعلموا علوم الأوربيين ، وصنعوا صناعاتهم ، وانسق لهم ذلك في خمسين سنة وكل أمة من أمم الاسلام تريد أن تنهض وتلحق بالأمم العزيزة عكنها ذلك و تبقى مسامة ومتمسكة بدينها ، كما أن اليابانيين تعلموا علوم الأوربيين كلها وضارءوهم ولم يقصروا في شيء عنهم ولبثوا يابانيين ولبثوا متمسكين بدينهم وأوضاعهم. وأيضاً فهتي أرادت أمة مسلمة أدوات أو أسلحة حديثة ولم تجدها ؟ ان ملاك الأمر هو الارادة فتي وجدت الارادة وجد الشيء المراد

فلو أن أمة من أمم الاسلام أرادت أن تتسلح لوجدت السلاح الحديث اللازم بأنواعه وأشكاله من ثاني يوم . ولكن اقتناء السلاح ينبغي له سخاء بالأموال ، وهم لا يريدون

أن يبذلوا ، ولا أن يقتدوا بالافرنج واليابان في البذل ، بل يريدون النصرة بدون سلاح وعتاد ، أو السلاح والعتاد بدون بذل أموال ، وإذا تغلب العدو عليهم من بعد ذلك صاحوا قائلين: أين المواعيد التي وعدنا إياها القرآن في قوله: ( وَ كَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْهُوْ مِنْيِنَ ) كأن القرآن ضمن المؤمنين النصر بدون عمل وبلاكسب ولاجهاد بالأموال والأنفس، بل بمجرد قولنا اننا مسلمون، أو بمجرد الدعاء والتسبيح؟ وأغرب من ذلك عجرد الاستفاثة بالأولياء، فأصبح الكثير من المسلمين وهم عزل من السلاح الحديث وهم غير مجهزين بالعلم اللازم لاستعماله لا يقومون للقليل من الافرنج المساحين المجهزين، وصاروا إذا التقي الجمعان تدور الدائرة في أغلب الأحيان على المسلمين. فتوالى هـذا الامر عليهم مدة طويلة إلى أن فقدوا كل ثقة بنفوسهم ، واستولى عليهم القنوط، ودب فيهم الرعب، وألقوا بأنفسهم الى العدو وبعد أن كانوا مسلمين ، صاروا مستسلمين ، وقد ذهلوا عن قوله تعالى: ( وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَ نُوا وَأَنْتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُم مُّؤُمنِينَ \* إِنْ يُسَسَّكُمُ قُرْحُ فَقَدْ مَسَّ ٱلْقُومَ قَرْحُ مِثْلُهُ وَ تِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاولُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ ) ونسوا أنه لا يجوز أن يتطرق اليأس الى قلب أحد لا عقلا ولاشرعاً، ولا سيما المسلم الذى يخبره دينه بأن اليأس هو الكفر بعينه وغفلوا عن قوله تعالى فى سلفهم: ( اللّذين قال لَهُمُ النّاسُ إِنَّ النّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنَعْمَ الْوَ كَيلُ \* فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةً مِّنَ اللهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَهُمْ فَوْ اللهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَهُمْ شُومٍ ) الآيات.

فتجدهم إذا استنهضتهم لمعاونة قوم منهم يقاتلون دولة أجنبية تريد لتمحوهم كان أول جواب لهم: أية فائدة من بذل أموالنا في هذا السبيل وتلك الدولة غالبة لامحالة ؟ ولو تأملوا لوجدوا أن الاستسلام لايزيدهم إلا ويلا ، ولايزيد العدو إلا استبداداً وجبروتاً ، سنة الله في خلقه . ولو فكروا قليلا لرأوا أن هذا الشح بالمال على إخوانهم الذين في مواطن الجهاد لم يكن توفيراً وإغاكان هو الفقر بعينه . لأن الأمة المستضعفة لا تعود حرة في تجارتها واقتصادياتها ، بل عتص العدو الفالب عليها كل مافيه علالة رطوبة في أرضها ، ولا يترك للأمة المستضعفة إلا عظاماً يتمششونها ، من قبيل «قوت لا يموت » وكثيراً ما تحصل مساغب ويموتون جوعاً كما يقع كثيراً في جزائر الغرب والهند وغيرها ، ترى الجاعات وافعة كثيراً في جزائر الغرب والهند وغيرها ، ترى الجاعات وافعة

فى الهند ولا يموت منها ولا انكليزى وتراها تشتد فى الجزائر ولا يموت بها إلا المسلم (١). وما السبب فى ذلك إلا

(١) ضن المسامين بالأموال على القضايا العامة هو الذي شل حركتهم السياسية وفت في عضد قوميتهم إلى أن صارت الأم الغالبة على أمرهم لاتحسب لهم أدنى حساب ولوكانت تحسب لهم حسابًا ماكان الفرنسيس انتزعوا منهم أملاكهم في الجزائر حتى صار ٧٥ في المائة منها ملكًا خالصًا للفرنسيس وصار ثلث أراضي تونس ملكا لخسين أنف افرنسي مع أن الأهالي هم مليونان ونصف مليون مسلم علكون الثلثين لا أكثر، وأيضا لما كانت فرنسا ابتزت أهالى المغرب الأقصى عاعائة ألف هكتار وسلمتها للمستعمرين الافرنسيين ، ولما كانت فرنساً تنفق ثلاثة أرباع ميزانية المغرب المالية على ١٩٠ ألف افرنسي وتنفق الربع الباقي على مسلمي المفرب مع أنهم سبعة ملايين نسمة ومع أن ٨٠ في المائة من ميزانية المغرب هي من أموال المسلمين كا أثبتناذلك بالأرقام نقلًا عن جريدة الحماية الرسمية التي لا يقدر الفرنسيس أن يكابروا فيها وهي ميزانية عدة سنين لا سنة واحدة وقد نقلنا تلك المزانيات كلها عن جريدة الحماية الرسمية المطبوعة

أن الأجانب قد استأثروا بخيرات البلاد ولم يتركوا للمسلمين إلا الفقر. فقام المسلمون اليوم يعتذرون عن عدم بذل

في الرباط إلى مجلتنا « لاناسيون آراب » ودعونا الناس إلى تأمل هذا الحيف الفظيع الواقع على المسلمين الذين يتمتع الافرنسي الواحد من ميزانيتهم بأكثر مما يتمتع به ستون مسلما وأغرب من ذلك أن الواحد من مهود المغرب فضلا عن الفرنسيس يستفيدمن المزانية المغربية أكثر من أربعين مسلماً، وأغرب منه أنه من هذه المنزانية التي أربعة أخماسها من جيوب المسلمين يأخذ المبشرون والقسوس دعاة النصرانية مئات ألوف من الفرنكات لاجل بث المسيحية بين البربر المسلمين وهذا على نسق اعطاء مبشرى النصرانية في السودان المصرى إعانات من أمو ال المسلمين ، فلولا هو أن المسلمين على دول الاستعمار وكون هذه لا تقيم لهم وزناً ما كانوا يستخفون بهم الى هذا الحد الأقصى ولا كان عند الفرنسيس الأربعون مسلما بهودى واحد ولاالستون مسلمًا بافرنسي واحد، ولقد تحديناهم مراراً أن يجيبونا عن هذا الظلم الفاحش فما أجابونا بغير الطعن والقذف والتهمة لنا بعداوة فرنسا

الأموال لمساعدة إخوانهم بعدم وجودها ، وهذا صحيح إلى حد محدود ، وذلك أنهم بخلوا بها في الأول فجنوا من بخلهم على الجهاد الذل والخنوع أولا ، والفقر والجوع ثانياً . فأن من سنن الله في أرضه أن الذل يردفه الفقر ، وأن العز يردفه الثراء ، والمثل العربي يقول : من عز بز ، والشاعر العربي الايادي يقول :

لاتذخروا المال للاعداء انهم إن يظهروا يأخذوكم والتلادمعًا هيهات لاخير في مال وفي نعم قداحتفظتم بها إن أنفكم جدعًا والمتنى يقول:

فلا مجد في الدنيا لمن قل ماله ولامال في الدنيا لمن قل مجده

فالمسلمون عز عليهم المال ففقدوه، وعزت عليهم الحياة ففقدوها، وأبى الله إلا تصديق كلام النبي الموحى إليه حيث

كأن الانسان لا يمكن أن يكون صديقا لفرنسا إلا اذا أهدر في سبيلها جميع حقوق قومه وهـذا من أغرب الغرائب ولو تأملوا قليلا لعلموا أن نصحنا لهم بانصاف المسلمين هو نصح عائد إلى مصلحتهم وأن العدو لايشير عليهم باستجلاب قلوب المسلمين أبداً وإنما يريدها حامية بين الفريقين الى ماشاء الله (ش)

يقول «يوشك أن تداعى عليكم الأم كما تداعى الأكلة على القصاع » قالوا: أو من قلة فينا يومئذ يارسول الله ؟ قال « لا ولكنم غُثاء كغُثاء السيل يُجعلُ الوهنُ في قلوبكم وينزع من قلوب أعدائكم من حبكم الدنيا وكراهيتكم الموت » هذا الحديث كان رواه لى الشيخ محمد بن جعفر الكتانى الفاسي رحمه الله يوم لقيته في المدينة المنورة منذ خمس وعشرين سنة ، ثم قرأته في الكتب واستشهدت به في مقدمة حاضر العالم الاسلامي ، وألفاظه تختلف في رواية عن رواية . فالأستاذ صاحب المنار أمتع الله بطول حياته هو الأدرى بأصحرواياته (العميرون ومعناه ظاهر وهو: أن المسلمين يأتي عليهم يوم يصيرون

(۱) الحديث رواه أبو داود في سننه والبيهق في دلائل النبوة عن ثوبان مرفوعا بلفظ « يوشك أن تداعى عليكم الأممُ كما تداعى الأكلة إلى قصعتها » فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ ؟ قال (ص) « بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، وسينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلو بكم الوهن " \_ قال قائل: يارسول الله وما الوهن قال « حب الدنيا وكراهية الموت » قوله (ص) « تداعى » أصله تنداعى أى تجتمع و يدعو قوله (ص) « تداعى » أصله تنداعى أى تجتمع و يدعو

فيه مأ كلة و تتد إليهم الأيدى من كل جهة ، فهذا العصر الذى بعضها بعضاً لسلب ملككم كا تتداعى الأكلة وهى جمع آكل كالفعلة جمع فاعل إلى قصعة الطعام، والغثاء بالضم ما يحمله السيل ويلقيه من الزبد والعيدان ونحوها ويضرب مثلا للاقيمة له و لافائدة ، والوهن بالنون الضعف ، وإعاساً له السائل عن سببه فأجابه (ص) بأن سببه حب الحياة الدنيا ولذاتها الحسيسة وإيثارها على الجهاد في الدفاع عن الحقيقة وإعلاء كلة الله ، وكراهية الموت ولو في سبيل الحق حرصاً على هذه الحياة الحسيسة

وقد أوردت هذا الحديث في تفسير قوله تعالى (٢:٢٥ قُلُ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شَيعًاوَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شَيعًاوَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شَيعًاوَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتَ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شَيعًاوَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ أَوْ مِنْ اللّه خو الذي بَأْسَ بَعْضٍ ) الآية، وأوردت قبله حديث ثوبان الآخر الذي رواه مسلم في صحيحه قال قال رسول الله عَيْنِيلِيهِ « إن الله زوى لى الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وانأمتي سيبلغ ملكها مازوى لى منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وأنى ماروى لى منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وأنى سألت ربى لأمتى أن لا يهلكها بسنة عامة، وأن لا يسلط عليهم عدواً من شوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم (أى ملكهم عليهم عدواً من شوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم (أى ملكهم

نحن فيه هو ذلك اليوم، وأن المسلمين لا يكون عيبهم يومئذ قلة العدد، بل يكون عددهم كثيراً وانما لا تغنيهم كثرتهم شيئا، لأن الكثرة بنفسها لا تفيد ان لم تقترن بجودة النوع والكمية لا تغنى عن الكيفية (١)، وعلة العلل في ضعف

وسلطانهم ومستقر قوتهم) وان ربي قال لى: يامحمد إذا قضيت قضاء فانه لايرد ، وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة (أي قحط) وأن لاأسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها \_ أو قال من بين أقطارها \_ حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبى بعضهم بعضا » ورواه أحمد وأصحاب السنن إلا النساني بزيادة على رواية مسلم هذه ، وكلا الحديثين من أعلام النبوة التي ظهر بها صدقه (ص) بعد قرون من وفاته ورفع روحه إلى الرفيق الأعلى ، فما ذهب شيء من ملك المسلمين إلى أيدى الأجانب الا بخذلان بعضهم لبعض ومساعدتهم للأجانب على أنفسهم، وفي هذه الرسالة للأمير شكيب بعض الشواهد من مسلمي هذا العصر على ذلك. وراجع الموضوع بتفصيله في تفسير الآية المشار اليها من ص ٩٠٠ – ٥٠١ ج ٧ تفسير (ر) (١) عدد المسلمين اليوم لايقل عن ثلاثمائة وسبعين مليونا

المسلمين ذلك اليوم هو الجبن والبخل، صريح ذلك في قوله عليه المسلمين ذلك اليوم هو الجبن والبخل، صريح ذلك في قوله والمسلمة « من حبّك الدنيا وكراهيتِكم الموت (۱)»

وقد يناهز الأربعائة مليون فيإلهامن قوة لوكان جميعهم رجالاً كالرجال المتفلمين عليهم (ش)

(١) نعم يخشى المسلمون دول الاستمار فيطيعونها حتى على آبائهم وأبنائهم وأعز الناس لديهم وأغلى الأمور عليهم وعلى دينهم ووطنهم وقوميتهم وثقافتهم وإن سألتهم عن أسباب هذه الطاعة العمياء قالو الله إننا ان لم نطعهم أهلكو نا ونحن لاقبـل لنا عقاومتهم ونسوا أنهم عندما تقذف بهم دول الاستعار في حروبها يلاقون فيها الموت الذي لم يكونوا ليلاقوا أعظم منه لو كانوا عصوها (قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِي تَفَرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ) ولعمرى ان تعليل هذه الحالة الروحية التي نجدها عند المسامين الخاشعين لدول أوربة المستعمرة المتعذر على أنطس أطباء الاجتماع جميعا إذ لا يمكن أن يعقل صنفانمن الموتأحدها مرالمذاق لاتقوى على مواجهته النفس وهو الموت في مقاومة الأجنبي المتغلب والثاني مقبول الطعم سهل الاقتحام وهو الموت في مقاتلة عدوذلك المتغلب. لاجرم أن هذه حالة روحية شاذة لاتفسّرو لاتعلّل إلابالمرض

## ومن المعلوم أن الافراط في حب الدنيا يحرم الانسان

وعدم اعتدال المزاج وكون الرعب المستمر الذي أوقعه في قلوبهم الأجني المتغلب انتهى بأن أوجد في نفوسهم هذه الحالة الغريبة التي لم أجد لها شبيها في التاريخ إلا ما كانمنهم يوم زحف التتار المغوليين إلى بلاد الاسلام ونسفوا تلك الحضارات الزاهرة التي كانت في تركستان وايران والمراق وذبحوا الملايين من أهلها ذبح الشياه ودصوا بفداد دار الخلافة وأهلكو الخليفة المستعصم العباسي تحت أرجل الفيلة وجعلوا من جماجم القتلي آكاما عالية فوصل الرعب بقلوب المسلمين إلى أن صار المغولى الواحد يدخل على المائة منهم فيقلتهم جيعا وأسلحتهم في أيديم ولا تحدثهم نفوسهم بأدنى مقاومة ولا يقال لمثل هذا انه مجرد انكسار قوى معنوية بل هو أبعد مدًى من هذا بكثير فان انكسار القوى المعنوية لايسل المفاوب كل آثار النشاط للمقاومة وإنماكان ذاك مرضاً زاغت به الطبائع البشرية عن مركزها وعَنَها استولى على العقول وجردها من خواص الادراك. وقد حدث أحد المؤرخين برواية غريبة عن رجل شهد تلك الوقائع بعينه فقال مامعناه: فررت من النتار فساقني القدر إلى بيت وجدت فيه

التمتع بها وأن الغلو في المحافظة على الحياة تـكون عاقبته زيادة

ثمانية عشر رجلاً كلهم تخبأوا فيه لعلهم ينجون من الموت فبينما نحن جالسون إذ دخل علينا أحد التتار فرآنا جميعاً وعلى وجوهنا غبرة الموت ولم يكن معه سلاح يقتلنا به فقال لنا: ابقوا هنا حتى آتى بسكين وأذبحكم ومضى ليأتى بالسكين. فلما ذهب قات للجماعة: ماذا تنتظر ون ؟قالو الاننتظر شيئاسوي الموت. قلت لهم : كيف ننتظر الموت من يد واحد ونحن عصبة ١٩ رجلاً ؟ قالوا : ما ذا تريد أن نصنع ؟ قلت : نقتله . قالوا: لا عتد أيدينا اليه لأننا نخاف. قلت: م تخافون؟ إن كان خوفكم من الموت فهو قاتلكم على كل حال. قال: ومازلت أشجعهم إلى أن اقتنع بكلامي اثنان منهم لاغير. فلما رجع المغولى وبيده السكين الذي يريد أن يقتلنا به هجمنا عليه نحن الثلاثة ونزعنا السكين من يده وقتلناه به وخرجنا ونجونا. هذا وبق المسلمون في رعب من التتار غير ممكن التعليل إلى أن خرجت اليهم العساكر المصرية في زمن الملك قطز فتلاقى الجمعان في عين جالوت من فلسطين وانهزم التتار هزعة شنيعة ثابت بعدها عزائم المسلمين اليهم وأخذوا يفتكون بالتتار وصار هؤلاء عندهم كسائر الناس ولو لم يدخل التتار في

التعرض للهلاك (١) هذه من سنن الله فى خلقه أو من النواميس الطبيعية كما يقال فى هذا العصر فالقرآن يأمر المسلم بأن يحتقر الحياة والمال وكل عزيز فى سبيل الله ويأمر المسلم أن يثبت ولايئس، وأن يصبر ولا يتزلزل مهما أصيب وتراه يقول: (وكاين مِن تَنِي قَاتل مَعَهُ ربيّهُ ون كَثيرٌ فَمَا وَهَنُو المَا أَصَابَهُمْ في سبيل الله ومَا ضَعَفُوا ومَا اسْتَكا نُو ا وَالله يُحِبُ أَلصًا برين)

الاسلام لكان المسلمون أبادوهم. وخلاصة القول أن المسلمين كلما آثروا السلامة ازدادوا موتاً وكلما احتقروا الحياة ازدادوا حياة وإلى هذا أشار الله تعالى في كتابه الكريم حين يقول (ياً يُهَا اللّذِينَ آمَنُوا مَالَكُم وَإِذَا قِيلَ لَكُم انفروا في سَبيلِ الله أَنَّا قَلْتُم إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُم بَالحَياةِ الدُّنيَا مِنَ الْآخِرةِ فَمَا مَتَاعُ الدُّنيَا مِنَ الْآخِرةِ فَمَا مَتَاعُ الدُّنيَا وَلَا تَنفروا في الله وَرَة إِلّا قليل الله وَلا تَنفروا في من يُعلَّ فَمَا مَتَاعُ الله الله الله الله ويستبدل قومًا غير كُم ولا تَضرُوه شَيْئًا والله عَلى كُلِّ شَيْءٍ قدير (ش)

(١) إن الله تعالى يقول: (وَأَنفَقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلاَ تُلقُوا أَن اللهِ وَلاَ تُلقُوا أَن اللهِ وَلاَ تُلقُوا أَن اللهِ وَلاَ تُلقُوا أَن اللهِ وَلاَ اللهُ وَلاَ اللهُ هُو الله له الله هو التهلكة بعينها . وقد أصابت المسلمين تهلكة عدم الانفاق وصدق فيهم ماحذرهم الله منه (ش)

هكذا يريدالله ليكون المسامون ، فان لم يكونوا هكذا بصريح نص القرآن ، فكيف يستنجزون الله عداته بالنصر والتمكين والسعادة والتأمين ؟

(ضياع الاسلام بين الجامدين والجاحدين)

ومن أكبر عوامل انحطاط المسامين الجمود على القديم، فكم أن آغة الاسلام هي الفئة التي تريد أن تلغي كل شيء قديم، بدون نظر فيما هو ضارمنه أو نافع، كذلك آفة الاسلام هي الفئة الجامدة التي لاتريد أن تغير شيئا، ولاترضي بادخال أقل تعديل على أصول التعليم الاسلامي ظناً منهم بأن الاقتداء بالكفار كفر، وأن نظام التعليم الحديث من وضع الكفار فقد أضاع الاسلام جاحد وجامد

أما الجاحد فهو الذي يأبي إلا أن يفر نج المسلمين وسائر الشرقيين ويخرجهم عن جميع مقوماتهم ومشخصاتهم ، ويحملهم على انكار ماضيهم ، ويجعلهم أشبه بالجزء الكياوى الذي يدخل في تركيب جسم آخر كان بعيداً فيذوب فيه ويفقد هويته . وهذا الميل في النفس إلى انكار الانسان لماضيه واعترافه بأن آباءه كانوا سافلين ، وأنه هو يريد أن يبرأ منهم

لا يصدر إلا عن الفسل الخسيس ، الوضيع النفس ، أو عن الذي يشعر أنه في وسط قومه دنيء الأصل ، فيسعى هو في انكار أصل أمته بأسرها لأنه يعلم نفسه منها بمكان خسيس ليس له نصيب من تلك الأصالة ، وهو مخالف لسنن الكون الطبيعية التي جعلت في كل أمة ميلاطبيعيا للاحتفاظ بمقوماتها ومشخصاتها من لغة وعقيدة وعادة وطعام وشراب وسكني وغير ذلك إلا ما ثبت ضرره (۱)

## محافظة الشعوب الافرنجية على قوميتها

فلنظر إلى أوربة - لأنهاهي اليوم المثل الأعلى في ذلك - فنجد كل أمة فيها تأبي أن تندمج في أمة أخرى . فالانكليز يريدون أن يبقوا إنكليزاً ، والافرنسيس يريدون أن يبقوا افرنسيساً ، والألمان لايريدون أن يكونوا إلا ألمانا ، والطليان لايرضون أن يكونوا إلا طليانا ، والروس قصارى همهم أن يكونوا روسا ، وهلم جرا

<sup>(</sup>۱) قال المستر شمبرلين ناظر خارجية انكلترة سابقا: نحن الانكليز أمة تقليدية محافظة على القديم لانرضى بتبديل شيء من أوضاعنا إلا إذا ثبت ضرره ولم يبق مناص من تغييره (ش)

ومما يزيد هذا المثال تأثيرا في النفس أن الاير لنديين مثلا أمة صغيرة مجاورة للانكليز وقد بذل هؤلاء جميع ما يتصوره العقل من الجهود ليدمجوهم في سوادهم مدة تزيد على سبعائة سنة ، فأبوا أن يصيروا انكليزا ولبثوا اير لنديين بلسانهم وعقيدتهم وأذواقهم وعاداتهم

وفى فرانسة نفسها تأبى أمة « البريتون » الا أن تحافظ على أصلها . وفى جنوبى فرانسة جيل يقال لهم «الباشكنس» احتفظوا بقوميتهم تجاه القوط ، ثم تجاه العرب ، ثم تجاه الاسبان ، ثم تجاه الفرنسيس ، وجميعهم مليون نسمة . وهم لا يزالون على لغتهم وزيهم وعاداتهم وجميع أوضاعهم

والفامنك يأبون أن يجعلوا اللغة الافرنسية لغتهم والثقافة الافرنسية ثقافتهم، ولم يزالوا يصيحون في بلجيكاحتى اضطرت دولة بلجيكا إلى الاعتراف بلغتهم لغة رسمية.

وفى سويسرة ثلاثة أقسام: القسم الألماني وهو مليونان وعافائة ألف، وعافائة ألف والقسم المتكلم بالافرنسية وهو عافائة ألف، والقسم المتكلم بالطليانية وهو أكثر قليلا من مائتي ألف، وكل قسم منها محافظ على لفته وقوانينه ومنازعه مع أنهم

كلهم متحدون في مصالحهم السياسية وهم يعيشون في مملكة

وان الداغرك وبلاد الاسكنديناف وهولاندة فروع من الشجرة الألمانية لامراء في ذلك، لكنهم لابريدون الاندماج في الألمان ولا العدول عن قومياتهم . وبق «التشيك» مئين من السنين تحت حكم الألمان وبقوا تشيكا، واستأنفوا بعد الحرب العامة استقلالهم السياسي، بعد أن حفظو السانهم واستقلالهم الجنسي مدة خسة قرون

وقد هذب الألمان أمة المجر وعلموهم ورقوهم ولكنهم لم يتمكنوا من ادماجهم في الألمانية ، فتجدهم أحرص الأم على لفتهم المفولية الأصلية وعلى قوميتهم المجرية

ولبثت الروسية العظيمة من مائتين إلى ثلاثمائة سنة تحاول إدخال بولونية في الجنس الروسي وحمل البولونيين على نسيان قوميتهم الخاصة بحجة أن العرق السلافي بجمع بين البولو نيين والروس، ففشلت جميع مساعيها في ادماج البولو نيين فيها وعاد هؤلاء بعد الحرب العامة أمة مستقلة في كل شيء. وذلك لأنهم لم يتخلوا طرفة عين عن قوميتهم

وليس من العجيب أن لاتريد أمة عددها ٣٠ مليونا

الاندماج في غيرها . ولكن الاستونيين وهم مليونان فقط انفصلوا عن الروسية ولم يقبلوا الاندماج فيهاوأ حيوا استقلالهم ولسانهم المفولي الأصل وجعلوا له حروفاً هجائية. ومثلهم أهالي فنلاندة المنفصلون عن الروسية أيضاً. وقد خابت مساعى الروس في ادماج الليتوانيين من هذه الأم البلطيكية في الجنس الروسي ، وانتقضوا بعد الحرب العامة أمة مستقلة كما كانوا مستقلين قومياً ، وجميعهم أربعة ملايين . وأقل منهم جيرانهم الليتونيون (١) الذين هم مليونان لأغير ، ومع هذا قد انفصلوا بعد الحرب وأسسوا جمهورية كسائر الجمهوريات البلطيكية لأنهم من الأصل لبثوا محافظين على لفتهم وجنسهم وقدعجز الروس منجهة كماعجز الألمان منجهة أخرى عن ادخال هذه الأقوام في تراكيبهم القومية العظيمة لأن كل شعب مهما كان صغيراً لا يرضى بانكار أصله ولا بالنزول عن استقلاله الحنسي

وقد حفظ الكرواتيون استقلالهم الجنسي مع إحاطة

<sup>(</sup>۱) ليتونيا هي غير ليتوانيا وكلتاها من الأمم التي انفصلت عن الروسية بعد الحرب العامة لاختلاف جنسها عن جنس الروس (ش)

أمتين كبيرتين بهم هم اللاتين والجرمان وحفظ الصربيون استقلالهم الجنسي مع سيادة الترك

عليهم مدة قرون

ولم ين أمتين كبيرتين اليونان والصقالبة أى السلاف وهم بين أمتين كبيرتين اليونان والصقالبة أى السلاف وكذلك البلغار أبوا إلا أن يبقوا بلغاراً فيما بين الروم والسلاف واللاتين. ثم جاءهم الترك فتعلموا التركية لكنهم بقوا بلغاراً

ولا أريد أن أخرج فى الاستشهاد عن أوربة لأنى إن خرجت عن أوربة قالت تلك الفئة الجاحدة: نحن لانريد أن نجمل قدوة لنا أمماً متأخرة مثلنا

فالأم التي استشهدنا الآن بها كلها أوربية ، وكلها متعلمة راقية ، وكلها ذوات بلدان ممدنة منظمة؛ وكلها عندها الجامعات والأكادميات والجمعيات العلمية والجيوش والأساطيل الخ

العبرة للعرب وسائر المسلمين برقى اليابانيين

ولكنى أخرج من أوربة إلى اليابان فقط لأنرقى اليابان يضارع الرقى الأوربي وقدتم لليابان كما تم رقى أوربة للاوريين

أى فى ضمن دائرة قوميتهم ولسانهم و آدابهم و حريتهم و دينهم و وينهم و وشمائرهم و مشاعرهم و كل شيء لهم

فأنقل إلى القراء المرب فقرة من رسالة طويلة جاءت من مراسل أوربي سائح في اليابان وظهرت في جريدة « جرنال دو جنیف » بتاریخ ۲۰ اکتوبر (سنة ۱۹۳۱) فانه یقول: « إِن الياباني يحب الفن قبل كل شيء ، و إن رأيته ساعياً في كسب المال فلا بجل أن يلذذ بالمال أهواءه المنصرفة إلى الحسن والجمال. وقد انتقش في صفحة نفسه الشعور القومي الشديد عدا الميل إلى الجمال ، لأنه يفتخر بكون اليابان في مدة ستين سينة فقط صارت من طور أمة من القرون الوسطى أقطاعية الحكم إلى أمة عظيمة من أعظم الأمم ، ومما لاريب فيه أن الديانة اليابانية هي ذات دور عظيم في سياسة اليابان (ليتأمل القارى) وهي في الحقيقة فلسفة مبنية على الاعتراف بكل ما تركه القدماء لسلائلهم . فالياباني العصري قد ائتلف مع جميع احتياجات الحياة العصرية ، لكن مع حفظ الميل الدائم إلى الرجوع إلى ماضيه ومع التمسك الشديد بقوميته، غير مجيب نداء التفرنج (وفي الأصل التغرب Accidentalisme )

الذي لا يريد الياباني أن يأخذ منه إلا ماهو ضروري له لأجل

مصارعة سائر الأمم بنجاح ، ولا شك أن هذا مثال فريد في تاريخ أمم الشرق الأقصى » ثم يقول:

«كان اليابانيون يكرهون الأسفار إلى البلدان البعيدة ، ويحظرون دخول الأجانب إلى بلادهم ، ولكن هذا المنع قد ارتفع بعد النهضة العصرية ، وتلافت اليابان مافات بشكل مدهش . والنتائج هي أمامنا إلا أن الماضي لايزال عند اليابانيين مقدساً معظها في جميع طبقاتهم لأنه في هذا الماضي اليابانيين مقدساً معظها في جميع شعورهم بقيمتهم الحاضرة ، فتراهم المقدس يجد اليابانيون جميع شعورهم بقيمتهم الحاضرة ، فتراهم يكافحون بوسائل المدنية الحديثة التامة التي لاسبيل إلى الحياة بدونها في أيامنا هذه ، لكن ينبذون كل « تغرب » بمجرد ما يجدون أنفسهم في غني عنه ، ويعودون مع اللذة إلى شعورهم القومي الخالص الذي به يعتقدون أنهم الأعلون

« وهناك هيا كل « شنتو » ومعابد « زن » والهيا كل البوذية وهي مكرمة معظمة مخدومة بأشد ما يكن من الحاسة الدينية والايمان الثابت كما كانت منذ قرون. والحق أن هذا الاحترام الشديد الذي يشعر به اليابانيون لقديهم ولمعبوداتهم

هو الذي قام عندهم حصناً منيعاً دون المبادئ الشعوبية ، والأفكار الشيوعية المضرة »

ومنذ بضع سنوات ظهر في فرنسة تأليف جديد عن اليابان للمركيز (لامازليير) La Mazelière قد أطنبت الجرائد في وصفه ونشرت عنه جريدة (الديبل) مقالا رنانا، فنحن نوصى القراء الذين يهمهم أن يعرفوا كيفية إرتقاء اليابان وهو موضوع في غاية الجلالة لما فيه من الاستنتاج لسائر بلاد الشرق عطالعة هذا الكتاب الذي لا يكن أن ينسب إلى مؤلفه التعصب لليابان، على أنني رأيته في الجملة مطابقا لتواريخ ألفها علماء يابانيون متخصصون في التاريخ. وهذه التواريخ مترجمة من اليابانية إلى الافرنسية. ولا بدلي في هذه العجالة من نقل بعض فقر من تاريخ لامازليير المذكور. قال في أثناء الكلام على عدن اليابان العصري وخروج هذه الأمة من عزلتها القدعة مايلي:

« فبدأت اليابان تستعير من أوربة وأمريكا قسما من مدنيتهما المادية ، ومن نظامها العسكرى ، ومن مباحث تعليمها المام ، ومن سياستهما المالية ، فكان المجددون يجتهدون في أن يقتبسو امن كل شعب ما يرونه الأحسن عنده ، فكان

ذلك مشروع تجديدوهدم وإعادة بناء، وظهرت آثار ذلك في جميع مناحي الحياة اليابانية »

ثم تكلم على الحرب اليابانية الصينية ، وانتهى إلى قوله الذي نترجه ترجة حرفية:

« إن ظفر اليابان بالصين لم يثبت علو الأفكار والمبادئ العلمية التي أخذتها اليابان عن الغرب وكني ، بل أثبت أمراً آخر وهو أن شعباً آسيويا بمجرد إرادته وعزيمته عرف أن يختار مارآه الأصلح له من مدنية الغرب (تأمل جيداً) مع الاحتفاظ باستقلاله وقوميته وعقليته وآدابه وثقافته » اه

وقبلا كنت نشرت في الجرائد ـ ومانشرته لم يكن إلا نقطة من غدير ـ خلاصة الحفلات التي أقامها اليابانيون لتتويج عاهلهم منذ سنتين وكيف استمرت مراسم هذا الاحتفال مدة شهر ، وكانت بأجمها دينية ، وكيف أن الميكادو هو كاهن الأمة الأعظم ، وكيف أنه من سلالة الآلهة الميكادو هو كاهن الأمة الأعظم ، وكيف أنه من سلالة الآلهة (الشمس) وكيف اغتسل في الحمام المقدس المحفوظ من ألني سنة ، وكيف أكل مع الآلهة الأرز المقدس الذي زرعته الدولة تحت إشراف الكهنة حتى يكون تام القدسية لاشبهة فيه ،

وكيف كان ثمة في الحفل ستمائة ألف ياباني وكلهم يهتفون ليحيى الميكادو عشرة آلاف سنة إلى غير ذلك

(لماذا لانسمى اليابان وأوربة رجعية بتدينهما)

فلماذا ياليت شعرى تتقدم اليابان هذا التقدم السريع المدهش وتصير هذه الأمة أمة عصرية يضرب برقيها المثل وهي تضرب باعراقها إلى عقائد وعادات ومنازع مضى عليها ألفا سنة، ويكون امبراطورها هو كاهنها الأعظم، ولا يقال عنها (رجعية) و (مرتجعة) و (ارتجاعية) ومتأخرة ومتقهقهرة (فان كانت اليابان رجعية فمرحى بالرجعية) ولماذا كان ملك انكلترة وامبراطور الهند السيد على ٥٥٤ ولماذا كان ملك انكلترة وامبراطور الهند السيد على ٥٥٤

ولماذا كان ملك انكلترة وامبراطور الهند السيد على ٥٠٠ مليون آدى في الأرض من البيض والسمر والصفر والحمر والسود هو رئيس الكنيسة الانكليكانية ومجالسه النيابية تبحث في جلسات عديدة في قضية الخبز والحمر هل يستحيلان بعجرد تقديس القسيس الى جسد المسيح ودمه فعلا دون أدنى شك أم ذلك من قبيل الرمز والتمثيل (١) ؟ ولا يقال عنه

<sup>(</sup>١) لم يحدث التاريخ عن مسئلة من مسائل انكلترة الداخلية أخذت في الأهمية الدور الذي أخذته قضية « الافخاريستا »

انه (رجمى) ولا يقال عن دولته العظمى انها (متأخرة) أو (متقهقرة)فان كانت انكاترة بعدهذا متقهقرة فياحبذا (التقهقر)

وهي قضية تحول الخبز والحر الى جسد المسيح . وأصل هذه العقيدة ما رواه الانجيل من أن السيد المسيح عليه السلام قبل صعوده الى السماء تعشى مع تلاميذه وودعهم ، وبينما هو على المائدة تناول لقمة من الخبز وقال : كلوا هوذا جسدى . وشرب جرعة مرن الحمر وقال : اشربوا هو ذا دمى . فتكونت من هذه الكلمات في النصرانية عقيدة معناها أن الخبز والحمر يستحيلان الى جسد الرب عاماً وحقيقة لامجازاً، ولما كان القسيس عندهم هو خليفة المسيح كان لا بدله كل يوم عند التقديس في الكنيسة أن يتناول لقمة من الخبز ويشرب رشفة من الخمر وهو يتلفظ بنفس الكلمات التي تفوه بها السيد المسيح عليه السلام في أثناء عشائه مع الحواريين. فتي فعل ذلك تحول هذا الخبز وهذا الخر الى جسد الرب حقيقة لا مجازاً، ولذلك يوضع هـذا الخبز ويسمونه القربان في حُق ثمين فوق المذبح من الكنيسة ويسجدون له وذلك باعتبار أن هذا القربان هو الآله نفسه ، ويسمون وجود الآله فيه « بالحضور الحقيق » وبالافرنسية Présence réelle وهذا ولماذا كانت القارة الأوربية كلها مسيحية مفتخرة عسيحيتها، تتباهي بذلك في كل فرصة، متحدة في هذا

من أعظم الأسرار المقدسة عندهم. واذا أشرف المريض على الموت جاء القسيس وتلقى منه الاعتراف بذنوبه وناوله هذا القربان فقيل انه ذهب الى الآخرة متزوداً الأسرار الألهية. وقد كانت هـذه العقيدة هي عقيدة المسيحيين جميعاً ولا تزال عقيدة أكثرهم الى اليوم الا أنه عندما جرى الاصلاح البروتستانتي تغير الاعتقاد عنداتباعه بقضية الحضور الحقيقي وباستحالة الخبز والخر اللذين يقدس عليهما القسيس الى جسد الرب ودمه حقيقة لا مجازاً. وقال البروتستانتيون ان هذا مجاز لاحقيقة وإنه مجرد رمز وتذكار وعدلوا عن وضع القربان فوق المذبح والسجود له باعتبار أنه هو الاله بذاته وصاروا في كنائس البروتستانت مجعلون هـذا القربان في تجويف خاص به من الحائط، ولكن الكنيسة الانكليكانية أى الكنيسة العليا في انكلترة لم يتفق رأمها في قضية القربان فحزب اليمين منها كان باقياً على عقيدته الأصلية وهي أن الخيز والحمر يستحيلان بتقديس الكاهن إلى جسد الرب حقيقة

الأمر على مايينها من عداوات ومنافسات ، ولاننبزها نحن بقولنا (رجعية) و (ارتجاعية) والحال ان الديانة التي تدين

لامجازاً. وحزب الوسط مع حزب اليساركانا يقولان ان كلات السيد المسيح هذه لم تكن إلارمزاً وإنه لا عكن أن يتحول الخبز والحمر تحت تقديس الكاهن إلى جسد الرب ودمه واعتمدوا في رفض العقيدة الكاثوليكية على (كتاب الصلاة) الذي هو دستور الكنيسة الانكليكانية وهو كتاب وضعه بروتستانتيو الانكليز لمذهبهم يوم انشقوا عن الكنيسة الرومانية. ولما كانت هذه المسألة مسئلة خلافية بين أتباع الكنيسة الانكليكانية وقد عمل فيهاكل فريق برأيه وخيف فيها من انشقاق عام أمرت الحكومة البريطانية بتأليف جمّع من الأساقفة تحت رئاسة إمامهم الأكبر رئيس أساقفة كنتربري لأجل التدقيق في هذه المشكلة وحلها على أحد الوجهين. فانعقد المجمع وذلك منذ أربعين سنة ولم يوفق الح حلّ برضي الفريقين وأخيراً ألحت الحكومة على هؤلاء الأساقفة بأن يبتُّوا في القضية إن لم يكن بالاجماع فبأكثرية الآراء فحكموا بالأكثرية وخالف في الحكمستة من المطارين وذلك بأن الخبز والخر يستحيلان في قدَّاس الكاهن الى جسد

بها أوربة عمرها ١٩ قرناً. وهدذا عهد يصح أن يقال عنه قديم (وقديم جداً) وهؤلاء اليهود مها ننكر عليهم من

المسيح ودمه وعليه تجب عبادتهما والسجود لهما ووضعهما في أعلى المذبح لا في كوة من حائط الكنيسة . وبالاختصار رجع أكثر المطارين في هذه المسئلة الى العقيدة البابوية ، ولما كان القيانون الأساسي لبريطانية العظمي يوجب أن يكون القول الفصل في جميع هذه القضايا الدينية لمجلس اللوردات ولمجلس العموم عملا بكتاب الصلاة الذي هو مرجع الأمة الانكليزية أحيل حكم المطارين هذا الى مجلس اللوردات، وكانت للمناقشات فيه جلسات متعددة بلغت من اهتمام الملا ما لم تبلغه المناقشات في أية مسئلة. وقيل إن بعض اللوردات ممن بلغ بهم الكبر عتياً قد حملوا الى المجلس على الأكف حتى لا يفوتهم سماع هـذه المناقشات. وأخيراً أيَّد مجلس اللوردة بالأكثرية قرار مجمع الأساقفة ولم يكن ذلك كافياً ، إذ كان لابد لامضاء الحكم من قرار مجلس الأمة الذي يقال له مجلس العموم. فلما جاءت القضية الى مجلس الأمة نزع بأكثرية أعضائه عرق العصبية البروتستانتية وكانفي مقدمتهم ناظر الداخلية البريطانية فنقضوا قرار مجلس اللوردات وحكم

الفضائل فلا نقدر أن نذكر عليهم المقدرة والذكاء والحس العملي والجد الهائل ـ لايزالون يفخرون بتوراة وجدت منذ آلاف السنين ويشاركهم فيها المسيحيون

مجمع الأساقفة وقرروا أن الخبز والحمر لا يستحيلان بالبداهة الى جسد السيد المسيح عليه السلام ودمه وتوكأوا فى ذلك على «كتاب الصلاة» الذى هو دستورال كنيسة الانكليكانية الوحيد ولم يوافقوا مجمع الأساقفة الا على زيادة العبارات التى زادها فى الدعاء لملك انكلترة. وعلى أثر هذا القرار من مجلس العموم استعنى رئيس أساقفة كنتربرى من منصبه.

وإغاأتينا على ذكر هذه الحادثة التي لست من موضوعنا مباشرة إثباتاً لأمرين أولهما استمساك الأمة الانكليزية عبادئها الدينية وشدة اهتمامها بهذه المباحث مع أنها في طليعة الأم الراقية بلا نزاع والثاني تشدق من يقول ان اوربة نبذت الدين ظهريا ومن يقول ان أوربة فصلت الدين عن السياسة وان هذا الفصل كان سبب نجاحها وانه حرى بالمسلمين أن ينهجوا نهجها ان كانوا يريدون لأنفسهم رقياً كرقى الأوربين فصلانا في الأرض كسلطانهم . فأين فصل الدين عن السياسة هنا . وهذا «كتاب الصلاة » هو الذي اعتمد عليه السياسة هنا . وهذا «كتاب الصلاة » هو الذي اعتمد عليه

ولماذا نرى أعظم شبان اليهود رقياً عصرياً يجاهدون في إحياء اللغة العبرية التي لا يعرف مبدأ تاريخها لتوغلها في القدم، ولا يقال عنهم إنهم رجعيون ومتأخرون وقهقريون؟ وقد نشر وايزمان رئيس الجمعية الصهيونية حديثاً في جريدة (الماتن) كان من أهم مافخر به وأدلى به كأثرة ينبغى أن تذكرها لهم الانسانية هو (إن فلسطين الحديثة تتكلم اليوم بأجمعها بلغة الأنبياء) يريد بفلسطين الحديثة فلسطين اليهودية التي قد نشر الصهيونيون فيها اللغة العبرانية القديمة اليهودية التي قد نشر الصهيونيون فيها اللغة العبرانية القديمة

مجلس العموم في نقض قرار مجمع الأساقفة ثم قرار مجلس اللوردة. وأين فصل الدين عن السياسة وأنت ترى أن مسئلة دينية بحتة تطرح في مجلس اللوردة ومجلس النواب ويفصلان فيها فان لم تكن هاته المسئلة دينية فما الديني إذاً ؟ وإن لم يكن مجلسا الشيوخ والنواب مختصين بالسياسة فما المجالس التي تختص بالسياسة بعدهما ؟ فليتأمل القارئ المنصف مدى التضليل الذي يقوم به المضللون من المسلمين الجغرافيين إما جهلا وتعاميا عن الحقيقة وإما خدمة للاستعمار الاوربي الذي ليس له غرض أعز عليه من أن يأتي على بنيان الاسلام من القواعد (ش)

وأجبروا نشئهم الجديد على أن يتحدثوا بهما لتكون اللغة الجامعة لليهود. ومن الذي فعل هـذا؟ الجواب هم اليهود العصريون الذين هم أشد النماس أخذاً عبادئ العلم الحديث والحضارة العصرية (وَمَايَذَ كُرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ) وماذا عسانى أحصى من هـذه الأماثيل والعبر في رسالة وجيزة كهذه ؟

كل قوم يعتصمون بدينهم ومقومات ملتهم ومشخصات قومهم الموروثتين ولا ينبزون بهذه الألقاب إلا المسلمين! فانه إذا دعاهم داع إلى الاستمساك بقرآنهم وعقيدتهم ومقوماتهم ومشخصاتهم وباللسان العربي وآدابه والحياة الشرقية ومناحيها قامت قيامة الذين في قلوبهم مرض. وصاحوا: لتسقط الرجعية. وقالوا: كيف تريدون الرقى وأنتم متمسكون بأوضاع بالية باقية من القرون الوسطى ونحن في عصر حديد

جميع هؤلاء الخلائق تعلموا وتقدموا وترقوا وعلوا وطاروا فى السماء والمسيحى منهم باق على انجيله وتقاليده الكنسية، واليهودى باق على توراته وتلموده، واليابانى باق على وثنه وأرزه المقدس، وكل حزب منهم فرح بما لديه

وهذا المسلم المسكين يستحيل أن يترقى إلا اذا رمى بقرآنه وعقيدته ومآخذه ومتاركه ومنازعه ومشاربه ولباسه وفراشه وطعامه وشرابه وأدبه وطربه وغير ذلك وانفصل من كل تاريخه ، فان لم يفعل ذلك فلا حظ له من الرقى ؟

فهذا ما كان من ضرر الجاحد الذي يقصد السوء بالاسلام وبالشرق أجمع ويخدع السذج بأقاويله

## غوائل الجامدين في الاسلام والمسلمين

و بقى علينا المسلم الجامد ، الذى ليس بأخف ضرراً من الجاحد ، و ان كان لايشركه فى الخبث وسوء النية ، و إنما يعمل ما يعمله عن جهل و تعصب

فالجامد هو الذي مهد لأعداء المدنية الاسلامية الطريق لمحاربة هذه المدنية محتجين بأن التأخر الذي عليه العالم الاسلامي إغاهو عمرة تعالمه

والجامد هو سبب الفقر الذي ابتلى به المسلمون لأنه جمل الاسلام دين آخرة فقط. والحال أن الاسلام هو دين دنيا وآخرة. وأن هذه مزية له على سائر الأديان. فلا حصر كسب الانسان فيما يعود للحياة التي وراء هذه كما هي ديانات

أهل الهند والصين ، ولا زهده في مال الدنيا وملكها ومجدها كتعاليم الانجيل، ولاحصر سعيه في أمو رهذه المعيشة الدنيوية كا هي مدنية أو ربة الحاضرة

والجامدهو الذي شهر الحرب على العلوم الطبيعية والرياضية والفلسفية وفنونها وصناعاتها بحجة أنها من علوم الكفار. فرم الاسلام ثمرات هذه العلوم، وأورث أبناءه الفقر الذي هم فيه وقص أجنحتهم، فإن العلوم الطبيعية هي العلوم الباحثة في الأرض. والأرض لا تخرج أفلاذها الالمن يبحث فيها (١) فأن كنا طول العمر لا نتكلم الا فيا هو عائد للآخرة قالت لنا الأرض: اذهبو اتوا إلى الآخرة فليس لكم نصيب مني. ثم إننا بحصر كل مجهود اتنا في هذه العلوم الدينية والمحاضرات الأخروية جعلنا أنفسنا عركز ضعيف بازاء سائر الأم التي الأخروية بعلنا أنفسنا عركز ضعيف بازاء سائر الأم التي توجهت إلى الأرض، وهؤلاء لم يزالوا يعلون في الأرض وكن ننحط في الأرض، إلى أن صار الأمركله في يده، وصاروا يقدرون أن يأفكونا عن نفس ديننا فضلًا عن أن

<sup>(</sup>۱) كان جدى الأدنى رحمه الله تعالى يقول: ان جار على الزمان فعليك أن تجور على الأرض. أى تلح وتجتهد في استخراج خيراتها (ر)

والمسلم الجامد لايدرى أنه بهذا المشرب يسعى فى بوار ملته وحطها عن درجة الأم الأخرى ، ولا يتنبه لشىء من المصائب التى جرها على قومه اهمالهم للعلوم الكونية حتى أصبحوا بهذا الفقر الذى هم فيه ، وصاروا عيالا على أعدائهم الذين لا يرقبون فيهم إلا ولاذمة ، فهو إذا نظر إلى هذه الحالة علمها بالقضاء والقدر بادئ الرأى ، وهذا شأن جميع الكسالى فى الدنيا يحيلون على الأقدار

هذا الخلق هو الذي حبب الكسل إلى كثير من المسلمين فنجمت فيهم فئة يلقبون « بالدراويش » ليس لهم شفل ولا

عمل، وليسوا في الواقع إلا أعضاء مشلولة في جسم المجتمع الاسلامي

وهذا الخلق بعينه هو الذي جعل الافرنج يقولون ان الاسلام جبري لا يأمر بالعمل ، لأن ما هو كائن هو كائن ، عمل المخلوق أم لم يعمل .

آيات العمل المبطئة لنفسير القرر بالجبر والسكسل

ولا شيء أدل على فساد هذا الزعم الافرنجي من القرآن اللا نبالحث على العمل وباستنهاض الهمم، وابتعاث العزائم، ونوط الثواب والعقاب والفوز والفشل بالعمل الذي يعمله المسكلف. قال الله تعالى (وقل أعملُوا فَسَيَرَى الله عَملِي وَلَكُمْ وَرَسُولُهُ) وقال تعالى (وإن جَادَلُوكَ فَقَلْ لِي عَملِي وَلَكُمْ عَملَكُمْ ) وقال تعالى (وسيَرَى الله عَملَكُمْ ) وقال تعالى (لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ) وقال تعالى (لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ) وقال تعالى (لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ولكم أوقال تعالى (لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ولكم أوقال تعالى (والله والميعوا الله والميعوا الله والله والميعوا الله والله والله والميعوا الله والله و

يلته بمعنى نقصه ، أى لا يبخسكم من أعمالكم شيئًا ، وقال تعالى ( نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فيها وَهُمْ فيها لا يُبْخَسُونَ ) وقال عز وجل ( وَ إِنَّ كُلَّ لَمَا لَيُو فَيِّنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ) وقال عز وجل (وَلَيْوَفِّيِّمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ) وقال عز وجل (أَنَّى لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَامَلَ مِنْكُمْ ) وقال عز وجل (فَنعْمَ أُجْرُ ٱلْعَامِلِينَ) وقال عزوجل (لمِثْل هَذَا فَلْيَعْمَل ٱلْعَامِلُونَ) وقال عزوجل ( إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلَّمُ الطَّيِّبُ والْعَمَلُ الصَّالحُ يَرْفَعُهُ ) وقال عز وجل (وتُوَفَّى كُلُ نَفْس مَاعَمِلَتْ ) وقال عز وجل (مَنْ عَمَلَ صَالحًا مِنْ ذَكَرَ أَوْ أَنْيَ وَهُوَ مُؤْمِنْ فَلْنُحْيِينَةُ حِياةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِينَهُمْ أَجْرَهُمْ بأَحْسَن مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) وقال عز وجل ( يومَ تَجِدُ كُلُ نَفْس ما عمِلَتْ مِن خَيْر مُحْضَرًا ومَا عمِلَتْ منْ شُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ يَيْنَهَا وبينَهُ أمدًا بعيداً) وقال عز وجل ( وَوُفْيَتْ كُلُّ نَفْس مَا عَمَلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعُلُونَ ) وقال عز وجل ( فأصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ ماعملُو ١) وقال تبارك وتعالى ( وَوَجَدُوا ماعملُوا حاضرًا ) وقال تبارك وتعالى (لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا) وقال تعالى (إِلاَّ مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فأولئكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعْفِ عَاعملوا) وقال تعالى (وَلَكُلُ دَرَجَاتُ مِمَّا عَمِلُوا وَلَيُوَفِّيهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ

لَا يُظْلَمُونَ ) وقال تعالى (فَمَنْ يَعمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّة خَيْرًا يَرَهُ \* وَمَنْ يَعمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّة خَيْرًا يَرَهُ ) وقال تعالى (سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعمَلُونَ ) وقال (وَ يَقُولُ يَعمَلُونَ ) وقال القالى (جَزَاء عاكانوا يَعمَلُونَ ) وقال (وَ يَقُولُ ذَوُ اللهَ عَمَا لا يكاد يحصى من ذقوا ما كَنْتُمْ تَعمَلُونَ ) إلى غير ذلك مما لا يكاد يحصى من الآيات التي امتلاً بها القرآن ومنها ماهو نص في مسأنتنا هذه كقوله تعالى (وماأَصَابَكم مُنْمُصِيبة فيما كَسَبَتُ أَيْديكم ) وقوله (أَوَ للَّا أَصَابَتُ كُمْ مُصْيبة فَدُ أَصَبْتِم مِثْلَيْهَا قَلْتُمْ أَنّى هذا ؟ قل هُوَ مِنْ عِنْد أَنْفُسِكم )

ان صاحب السؤال يعلم وأكثر المسلمين لا يعلمون ان هذه الآية خاطب الله تعالى بها أكمل هذه الأمة إعانا واسلاما وهم أصحاب رسول الله عليه إذ تعجبوا من ظهور المشركين عليهم في غزوة أحد فرد الله عليهم بديان السبب وهو مخالفتهم أمره عليه للرماة الذين يحمون ظهور المقاتلة بألا يبرحوا أما كنهم سواء كان الغلب للمسلمين أو عليهم ، فلما انهزم المشركون خالفوا الأمر لمشاركة المقاتلين في الغنيمة ، فكر عليهم المشركون حتى شج رأس النبي عليهم الفنيمة ، فكر عليهم المشركون حتى شج رأس النبي عليهم المشركون حتى شبح رأس النبي عليهم المشركون حتى شبع رأس النبي المسلمين المسلمي

وكلها ناطقة بأن الاسلام هو دين العمل لادين الكسل ولا هو دين الاتكال على القدر المجهول للبشر ، كما يقول

الدراويش البطالون: رزقنا على الله عملنا أم لم نعمل ، أو كايزين للناس بعض مؤلفي الافرنج من أن دين الاسلام دين جمود وتفويض وتسليم ، وان تأخر المسلمين اعا نشأ عن ذلك ، ولو كان في هذه الدعوى ذرة مامن الصحة لما نهض الصحابة أخبر الناس بالاسلام وفتحوا نصف كرة الأرض في خمسين سنة ، ولكن التسليم الذي يتكلمون عليه ويهر فون فيه بما لا يعرفون إما هو مقرون بالعمل وبالكدح وبالسعى وإلا فلا يسمى تسليما بل يسمى جموداً ، ويعد بطالة وهو مخالف للقرآن وللسنة . وأما إذا كان التسليم لله مقرونا بالعمل فانه أنفع في الدنيا والأخرى لأن افراط المرء في الاعتماد على نفسه يورطه في البطر إذا نجح ، وفي الجزع إذا فشل . والذي يريده الاسلام إنما هو أن يعقل الانسان ويتوكل (۱) وأن يدبر لنفسه بهداية

<sup>(</sup>۱) في قوله يعقل هنا تورية لاحتماله معنيين: ظاهرها تحكيم ادراك العقل في الأمور مع التوكل على الله، والثاني عقل الناقة المراد به الأخذ بالأسباب مع التوكل، إذ فيه إشارة إلى حديث الاعرابي المشهور بين الناس حتى صارمثلا «اعقلها وتوكل» وفي رواية «قيدها وتوكل» يعنى ناقته فلم يأذن له على الله تعالى (ر)

عقله الذي جعله الله مرشداً، ويعلم مع ذلك أن ليس كل الأمر بيده، وان من الأقدار مالا تدركه الأفكار. وهذا صحيح، ولما ذكر النبي وللله القدر سأله بعض أصحابه ألا نتكل ؟ فقال « اعمَلُوا فكل ميسر لمّا خُلِق لَهُ » رواه البخاري

ومسلم

ومن أغرب الغرائب أن هؤلاء الافرنج الذين لايفتئون ينعتون الاسلام بالجبرية وينسبون تأخر المسلمين إلى هذه العقيدة \_ التي كان يقول ما فئة قليلة من المسلمين \_ يذهلون عما هو وارد في الانجيل من آيات القضاء والقدر التي عاثل ما في القرآن وقد تزيد عليه مثل قوله: لاتسقط شعرة من رؤوسكم إلا باذن أبيكم السماوي . ومثل آي كثيرة لو أردت استقصاءها لطال المقال. ولانجدفي الافرنج الذين هم مغرمون بالعمل وها عُون وراء الكسب ومنكرون للقضاء والقدر في الجُملة ، إلا من يقرأ الانجيل الشريف ويقدسه ويعجب عبادئه السامية كما نعجب بها نحن . فما بالهم نسوا مافية من آيات القضاء والقدر ؟ وما بالهم لم يصفوا أقوال المسيح صلوات الله عليه بالجبرية ؟ ( يُحلُّونَهُ عَامًا وَ يُحرِّمُونَهُ عَامًا) وحقيقة الأمر أن كل ماهو وارد في الانجيل وكل ماهو وارد في القرآن من آیات القضاء والقدر إنما كان مقصوداً به سبق علم الله بكل مایقع (۱) و لم یكن مقصوداً به نفی الاختیار والتزهید فی الكسب وفی حدیث الوزنتین والوزنات وغیر ذلك من مواعظالا نجیل الشریف مایدل علی ماعزاه القرآن إلی صحف ابراهیم وموسی الشریف مایدل علی ماعزاه القرآن إلی صحف ابراهیم وموسی أی وغیرها من رسل الله (أللا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَی \* وَأَنْ لَیْسَ للإِنْسَانِ إِلّا مَاسَعَی \* وَأَنْ سَعْیَهُ سَوْفَ یُری \* وَأَنْ لَیْسَ للإِنْسَانِ إِلّا مَاسَعَی \* وَأَنْ سَعْیَهُ سَوْفَ یُری \*

(۱) هذا التفسير قول لبعض المتكامين وهو أن تعلق علم الله بوجود المخلوقات في الأزل هو القضاء ووجودها على وفق العلم هو القدر ، وقال بعضهم انه تعلق الارادة الخوالتحقيق أن القدر والمقدار هو النظام الذي جرت به سنن الله تعالى في التكوين والتدبير والأسباب والمسببات كما يفهم من نصوص الآيات كقواه تعالى (وَإِنْ مِنْ شَيْءُ إِلَّا عِنْدُنَا مَن نصوص الآيات كقواه تعالى (وَإِنْ مِنْ شَيْءُ إِلَّا عِنْدُنا مِن السّماء مَا نُنزَّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ) وقوله (وَأَنزَلْنا مِن السّماء مَاء بِقَدَرٍ) الآية - وقوله في نظام جعل النطفة في الرحم (إلى قَدَرٍ مَعْلُومٍ) وقوله (ثُمَّ جِئْت عَلَى قَدَرٍ يَامُوسَى) وقد حققنا المسألة في المنار والتفسير مرارا (ر)

## كوله المسلمين الجامدين فتنة لاعداء الاسلام وحجة عليه

ونعود إلى المسلم الجامد فنقول: انه هو الذي طرق لأعداء الاسلام على الاسلام، وأوجد لهم السبيل إلى القالة بحقه، حتى قالوا انه دين لا يأتلف مع الرقى العصرى، وأنه دين حائل دون المدنية. والحقيقة أن هؤ لاء الجامدين هم الذين لا تأتلف عقائدهم مع المدنية، وهم الذين يحولون دون الرقى العصرى والاسلام براء من جماداتهم هذه.

ان الاسلام هو من أصله ثورة على القديم الفاسد، وجب الماضى القبيح، وقطع كل العلائق مع غيرالحقائق، فكيف يكون الاسلام ملة الجمود ؟ والقرآن هو الذى جاء فيه من قصة ابراهيم عليه السلام (إِذْ قَالَ لِأَبيهِ وَقَوْمهِ مَاهَذِهِ النَّاتِيلُ التِي أَنْتُم هَا عَا كِفُونَ \* قَالُوا وَجَدْنا آباء نا هَا عَابدين \* قَالَ لقَدْ كُنْتُم أَنْتُم وَآ بَاء نا هَا عَالِدين \* قَالَ لقَدْ كُنْتُم أَنْتُم وَآ بَاء نا كَمْ فِي ضَلَالٍ مُبينٍ) وجاء فيه وقائوا نَع بُدُأً صَنامًا فَنَظُلُ لَهَا عَا كَفِينَ \* قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَ كُمْ وَآ بَاء نا كُمْ فَي ضَلَالٍ مُبينٍ) وجاء فيه إذْ تَدْعُونَ \* أَوْ يَضُرُونَ ؟ قَالُوا بَلْ وَجَدْنا وَآبَاء كَفِينَ \* قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَ كُمْ أَوْ يَضُرُونَ ؟ قَالُوا بَلْ وَجَدْنا وَآبَاء كَفِينَ \* قَالُ هَلْ يَسْمَعُونَ كُمْ قَوْ نَكُمْ أَوْ يَضُرُونَ ؟ قَالُوا بَلْ وَجَدْنا وَآبَاء كَذَيْكُمْ عَدُولًا فِي إِلّارَبَ الْعَالِينَ) وجاء وآباؤ كُمُ الْأَقْدَمُونَ \* فَإِنْهُمْ عَدُولًا فِي إِلّارَبَ الْعَالِينَ) وجاء وآباؤ كُمُ الْأَقْدَمُونَ \* فَإِنْهُمْ عَدُولًا فِي إِلّارَبَ الْعَالِينَ) وجاء وآباؤ كُمُ الْأَقْدَمُونَ \* فَإِنْهُمْ عَدُولًا فِي إِلّارَبَ الْعَالِينَ) وجاء وآباؤ كُمُ الْأَقْدَمُونَ \* فَإِنْهُمْ عَدُولًا فِي إِلّارَبَ الْعَالِينَ) وجاء وآباؤ كُمُ الْأَقْدَمُونَ \* فَإِنْهُمْ عَدُولًا فِي إِلّارَبَ الْعَالِينَ) وجاء وآباؤ كُمُ الْأَقْدَمُونَ \* فَإِنْهُمْ عَدُولًا فِي إِلَّارَبَ الْعَالِينَ) وجاء

فيه. (إِنَّا وَجَدْنَا آ بَاءِنَا عَلَى أُمَّةً وَإِنَّا عَلَى آثارِهِم مُقْتَدُونَ \* قَالَ أُولَوْ جِئْتُكُمْ بأَهْدَى مِمَّا وَجَدَتُمْ عَلَيْهِ آ باء كُمْ) وجاء فيه (وَإِذَا قيلَ لَهُمُ أُتَبِعُوا مَا أُنزَلَ اللهُ قَالُوا بَلْ نَتَبِعِما أَلفَيْنَا عليه آ باءِنَا أُولُو كَانَ آ بَاؤُهُمْ لَا يَعقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْدُونَ ) عليه آ باء نَا أُولُو كَانَ آ بَاؤُهُمْ لَا يَعقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْدُونَ ) وجاء فيه . (سَيَقُولُ الشَّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَاوَلَاهُمْ عَنْ قَبْلتَهمُ التِي كَا نُوا عَلَيْها ؟ قُلْ لله المشرق والمنزب يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ) وغير ذلك من الآيات الداعية إلى الثورة على القديم إذا لم يكن صحيحاً ولم يكن صالحا

على أن الذين يفهمون الاسلام حق الفهم يرحبون بكل جديد لايعارض العقيدة ، ولا تخشى منه مفسدة . ولا أظن شيئاً يفيد المجتمع الاسلامي يكون مخالفاً للدين المبنى على إسعاد العباد . أفلا ترى علماء نجد وهم أبعد المسلمين عن الافر نج والتفر نج . وأنا هم عن مراكز الاختراعات العصرية ، كيف كان جوابهم عند مااستفتاهم الملك عبد العزيز بن سعود أيده الله في قضية اللاسلكي والتليفون والسيارة الكهر بائية ؟ أجابوه انها محدثات نافعة مفيدة ، وأنه ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله لا بالمنطوق ولا بالمفهوم ما يمنعها . أفليس الأدني لمصلحة الأمة أن تقدر الدولة على معرفة

أى حادث يحدث بحجرد وقوعه حتى تتلافى أمره ؟ أفليس الا نفع للمسلمين أن يتمكن الحاج ببضع ساعات من اجتياز المسافات التى كانت تأخذ أياماً وليالى ؟ لقد سألت الشيخ محمد بن على بن تركى من العاماء النجديين الذين بمكة عن رأيه فى التليفون واللاسلكى فقال لى : هذه مسألة مفر وغ منها ، وأمر جوازها شرعا هو من الوضوح بحيث لا يستحق الأخذ والرد

ولم تكن مقاومة الجديد خاصة بجامدى الاسلام، فقد قاومت الكنيسة في النصرانية كل جديد تقريبا من قول أو عمل، ثم عادت فيما بعد فأجازته. ولما قال «غاليله» بدوران الأرض كفرته، ولا يزال يوجد الى اليوم من أحبار النصارى من يكفر كل مخالف لما جاء في التوراة من كيفية التكوين، ومن سنتين حوكم أحد المعلمين في محاكم احدى الولايات المتحدة لقوله بنظرية داروين ومنع من التدريس، ولكن هذا لم عنع سير العلم في طريقه (۱)

فالنصارى عندهم جامدون كما عندنا جامدون، والمسلم

(۱) وقد تألف في انكلترة وأمريكة حزب ديني جديد أوجمعية للدعوة الى الأيمان بطواهر التوراة في الخلق والتكوين وكل شيء من غير تأويل (راجع ص ٧٢٣م ٢٠٠٠ من المنار) (ر)

الجامد يحارب كل علم غير العلم الديني التقليدي الذي ألفه ، حتى انه ليحارب من لايعتد في دينه الا بالكتاب والسنة ، وينسي أن العلوم الطبيعية والرياضية والهندسة وجر الأثقال والفلك والطب والكيمياء وطبقات الأرض وكل علم يفيد الاجتماع البشريهي علوم دينية ان لم تكن مباشرة فمن حيث النتيجة (۱) وكم جرى تدريس هذه العلوم في الأزهر والأموى والزيتو نة والقرويين وقرطبة وبغداد وسمر قند وغيرها عندما كان للاسلام دول كبار وأعاظم رجال، وكم نبغ في الاسلام من عظهاء جمعوا بين الحكمة والشريعة ، ونظموا بين الحديث والرياضة ، وإن أكبر فيلسوف عربي اشتهر اسمه في أوربة هو القاضي ابن رشد وقد كان من أكبر الفقهاء

<sup>(</sup>۱) أى من باب قول العاماء: ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب. وقد بينا في تفسير (وأعدُّوا لهم مَّااسْتَطَعْتم من قو قو إن آلات القتال البرية والبحرية والجوية واجبة بنص هذه الآية لا نها من القوة المستطاعة للمسلمين كاهي مستطاعة الهيره، فليس وجوبها بقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب بل بنص القرآن و دلالة المنطوق منه فراجع تفسيرها في ص ٢١ ج ١٠ من تفسير المنار (ر)

#### مدنية الاسلام

أما زعم من زعم أن الاسلام لم يتمكن من تأسيس مدنية خاصة والاستدلال على ذلك بحالته الحاضرة ، فهو خرافة ، وه مها بعض أعداء الاسلام من الخارج، وبعض جاحديه من الداخل، أما القسم الأول فلا جل أن يصبغو اللسلمين بالصبغة الأوربية ، وأما القسم الثاني فلاجل أن يزرعوا في العالم الاسلامي بذور الألحاد، ونحن لاننكر تأثير الدين في المدنية ولكننا لانسلم بأنه يصح أن يكون لها ميزانا ، وذلك لأنه كثيرا مايضعف تأثير الدين في الأمم فتتفلت من قيوده و تفسد أخلاقهاً وتنهار أوضاعها ، فيكون فساد الأخلاق هو علة السقوط، ولا يكون الدين هو المسؤول، وكثيراً مانطراً عوامل خارجية غير منتظرة فتتغلب على ماأثلته الشرائع من حضارة ، وتزلزل أركانها ، وقد تهدمهامن بوانها ، ولا يكون القصورمن الشريعة نفسها ، فتأخر المسلمين في القرون الأخيرة لم يكن من الشريعة بل من الجهل بالشريعة ، أو كان من عدم إجراء أحكامها كما ينبغي. ولما كانت الشريعة جارية على حقها كان الاسلام عظيما عزيزا

وأى عظمة أعظم مما كان الاسلام في أيام عمر بن الخطاب مثلاً. ومدنية الاسلام قضية لاتقبل الماحكة إذ ليس من أمة في أوربة سواء الألمان أو الفرنسيس أو الانكليز أو الطليان الخالا وعندهم تآليف لانحصى في (مدنية الاسلام) فلولم تكن للاسلام مدنية حقيقية سامية رافية مطبوعة بطابعه، مبنية على كتابه وسنته ، ما كان علماء أوربة حتى الذين عرفوا منهم بالتحامل على الاسلام يكثرون من ذكر المدنية الاسلامية ، ومن سرد تواريخها(۱) ، ومن المقابلة بينهاوبين غيرهامن المدنيات ، ومن تنبيين الخصائص التي انفردت هي بها

فالمدنية الاسلامية هي من المدنيات الشهيرة التي يزدان بها التاريخ العام، والتي تغص سجلاته الخالدة بآثارها الباهرة. وقد بلغت بغداد في دور المنصور والرشيدو المأمون من احتفال العارة، واستبحار الحضارة وتناهي الترف والثروة، مالم تبلغه مدينة قبلها ولا بعدها إلى هذا العصر، حتى كان أهلها يبلغون

<sup>(</sup>۱) وقد ألَّف عصبة من الأوربيين المستشرقيين معامة إسمها « إنسيكلوبيدية الاسلام » وتحامل فيها بعضهم على الاسلام وبخسوه من أشيائه ولكنهم لم يقدروا أن يجحدوا انفراده بمدنية خاصة به

مليو نينو نصف مليون من السكان، وكانت البصرة في الدرجة الثانية عنها، وكان أهلها نحو نصف مليون

وكانت دمشق والقاهرة وحلب وسمر قند واصفهان وحواضر أخرى كثيرة من بلاد الاسلام أمثلة تامة وأقيسة بعيدة في استبحار العمران ، وتطاول البنيان ، ورفاهة السكان، وانتشار العلم والعرفان ، وتأثل الفنون المتهدلة الأفنان

وكانت القيروان وفاس وتلمسان ومراكش في المغرب أعظم وأعلى من أن يطاولها مطاول ، أو يناظرها مناظر ، أو أن يكاثرها مكاثر في ممالك أوربة حتى هذه القرون الأخيرة وكانت قرطبة مدينة فذة في أوربة لايدانيها مدان ، وكان عدد سكانها نحو مليون ونصف مليون نسمة ، وكان فيها نحو سبعائة جامع ، عدا المسجد الأعظم الذي لما زرته في هذا الصيف قال لى المهندس الذي كان معى من قبل الحكومة الاسبانيولية: انه يسع بحسب مساحته خمسين ألف مصل في الداخل و ٣٠ ألف مصل في الصحن ، فجملة من يسعهم هذا المسجد العجيب ثمانون ألفاً من المصلين

ولما ذهبنا إلى آثار قصر الزهراء رأيناها آثار مدينة لاآثار قصر واحد، وعامنا أنها تمتد على مسافة تسمائة متر طولا في عاعائة متر عرضاً ، والاسبانيون يقولون ؛ مدينة الزهراء . وقال لى المهندسون الموكلون بالحفر على آثارها : انهم يرجون الاتيان على كشفها كلها من الآن إلى خمسين سنة . وحسبك أن غر ناطة التي كانت حاضرة مملكة صغيرة في آخر أمر المسلمين بالأندلس لم يكن في أوربة في القرن الخامس عشر المسيحى بلدة تضاهيها ولا تدانيها ، وكان فيها عندما سقطت في أيدى الاسبانيول نصف مليون نسمة ، ولم تكن وقتئذ عاصمة من عواصم أوربة تحتوى نصف هذا العدد ، وحمراء غر ناطة لاتزال يتيمة الدهر إلى اليوم

هذه لمحة دالة من مآثر حضارة الاسلام وغرر أيامه ، وإلا فلو استقصيناكل ما أثر المسلمون في الأرض من رائع وبديع لم تسع ذلك الجلود الكثيرة المرصوفة طبقاً فوق طبق

وكم حرر المؤرخون الأوربيون تحت عنوان (مدنية الاسلام) كتبا قيمة ومجاميع صور تأخذ بالأبصار، وان أشد مؤرخي الافرنجة تحاملا على الاسلام لا يتعدى أن يحاول التصفير من شأن مدنيته ، وأن ينكر كونه أبا عذرتها ، فقصارى هذه الفئة أن ينكروا كون المسلمين قد ابتكروا

علوما وسبقوا إلى نظريات صارت خاصة بهم ، وغايتهم أن يقولوا: ان المسلمين لم يزيدوا على أن نقلوا وأذاعوا وكانوا واسطة بين المشرق والمغرب. وهذا القول مردود عند الحققين الذين يعرفون للمسلمين علوماً ابتكروها ، وحقائق كشفوها وآراء سبقوا إليها ، فضلا عا زادوا عليه وأكلوه ، وما نشروه و نقلوه ، ومن استرق شيئا وقد استرقه ، فقد استرقه ، فقد استرقه

و بعد فلم نعلم مدنية واحدة من مدنيات الأرض إلا وهي رشح مدنيات سابقة وآثار آراء اشتركت بها سلائل البشرية ومجموع نتائج عقول مختلفة الأصول، ومحصول غرات ألباب متباينة الأجناس

# الردعى مساداطدنية الاسلامية المكاريم

أينسى حساد الاسلام والمكابرون في عظمة فضله ، الزاعمون أنه إنما نقل وتعلم وقلد واقتدى ، وأنه إنما صلى وراء غيره \_ أن الغرب كان غلب على الشرق وأن المدنية الشرقية يوم ظهر الاسلام كان أخني عليها الذي أخني على لبد، وأنه هو الذي جددها وأحيا آثارها ، وأقال عثارها ؟ وأنها بعد أن كانت قد امحت ولحقت بالفايرين ، أبرزها من أصدافها ، وجلاها من بعد أن كانت ملفوفة بغلافها، ونشرها في الخافقين، وبلَّجها كفلق الصبح لكل ذي عينين، وأضنى عليها لباس الاسلام الخاص، ودبجها بديباجة القرآن، التي لم تفارقها في شرق ولا غرب، ولا سهل ولا وعر، حتى حمل ذلك كثيراً من علماء الافرنج ممن لم يعمه الهوى ، ولم يحد في التحقيق عن مهيع الهدى ، على أن اعترفوا بأن مدنية الاسلام لم تكن نسخاً ولا نقلا، وإنما هي قد نبعت من القرآن، وتفجرب من عقيدة التوحيد

فأما ماتر جمته حضارة الاسلام من كتب، وما أخذته عن غيرها من علوم، وما أفادته في فتوحاتها من منازع جميلة، م

وطرائق سديدة ، أخذتها عن غيرهافلا يقدح ذلك في بكارتها الاسلامية ، ومسحتها العربية ، لأن هذا شأن الحضارات البشرية بأجمعها أن يأخذ بعضهاعن بعض ويكمل بعضها بعضا ، فالعلم الحقيق ينحصر في هذا الحديث الشريف «الحكمة ضالة المؤمن ينشدها ولو في الصين »(١) وهذه من أقدس قواعد الاسلام.

وعلى كل حال لايقدر مكابر أن يكابر أن الاسلام كان له دور عظيم في الدنيا سواء في الفتوحات الروحية أو العقلية أو المادية ، وأن هذه الفتوحات قد اتسقت له في دور لا يزيد على ثمانين سنة ، مما أجمع الناس على أنه لم يتسق لأمة قبله أصلا . وكان نابليون الأول لشدة دهشته من تاريخ الاسلام يقول في جزيرة سنتيه لانة : ان العرب فتحو الدنيا في نصف قرن لاغيو .

<sup>(</sup>۱) هذا مضمون حديثين أحدهما «الحكمة ضالة المؤمن فيت وجدها فهو أحق بها» رواه الترمذي من حديث أبي هريرة، ورواه غيره بممناه مع اختلاف في اللفظ. والثاني «اطلبوا العلم ولو بالصين» وذكره الكاتب في موضع آخر وهناك نذكر من خرجه (راجع ص ه ۹) (ر)

و تأمل أيها القارئ في أن قائل هذا القول هو • بو نابرت الذي لم تكن تملا عينه الفتوحات مها كانت عظيمة وتعظم في عين الصغير صغارها

وتصفر في عين العظيم العظائم فهذا رجل عظیم جداً استعظم حادث العرب الذي لم يسبق نظيره في التاريخ، وقد بقي دور المرب هو الأول في وقته ، ولبثواوه المسيطرون في الأرض ، لايضارعهم مضارع، ولا يغالبهم مغالب، مدة ثلاثة قرون أو أربعة. ثم أخذوا بالانحطاط، وجعلت ظلالهم تتقلص عن البلدان التي كانوا غلبوا عليها شيئًا فشيئًا ، وذلك بفتور الهمم ، ودبيب الفساد إلى الأخلاق، ونبذ عزائم الدين، واتباع شهوات الأنفس وأشد ما ابتلوا به التنافس على الأمارات والرئاسات ، \_ ولا سيما بين القيسية واليمانية \_ ممالولاه لدانت لهم القارة الأوربية بأجمعها ، وكانت الآن عربية كما هو الغرب. فالمصائب التي حلت بالمسلمين إغاهي مما صنعته أيديهم ، ومما حادوا به عن النهج السوى الذي أوضعه لهم القرآن الذي لما كانوا عاملين عجم آيه علوا وظهروا وكانت لهم الدول والطوائل، فلما ضعف عملهم بهوصاروا يقرءونه بدون عمل، وانقادوا إلى أهواء أنفسهم من دونه ، ذهبت ريحهم ، وولى السلطان الأكبر الذي كان لهم ، وانتقصت الأعداء أطراف بلادهم ، ثم قصدوا إلى أوساطها ومازال الأعداء يفتحون من بلدان الاسلام حتى أصبح ثلاثمائة مليون مسلم تحت ولاية الأجانب ولم يبق في العالم سوى ٧٠ أو ٨٠ مليون مسلم نقدر أن نقول انهم تحت ولاية أنفسهم

ولنضرب الآن بعض أمثلة عن الأم الأخرى لأجل المقابلة بيننا وبينهم إذ كانت « بضدها تتبين الأشياء »

\* (اليونان والرومان قبل النصرانية وبعدها)\*

كان اليونانيون قبل النصرانية أرقى أم الأرض أو من أرقى أم الأرض، وكانوا واضعى أسس الفلسفة، وحاملي ألوية الآداب والمعارف، ونبغ منهم من لايزالون مصابيح البشرية في العلم والفلسفة إلى يوم الناس هذا.

وكان الاسكندر المكدوني أعظم فاتح عرفه التاريخ المؤومن أعظم الفاتحين الذين عرفهم التاريخ المالا للأدب اليوناني، ناشراً لثقافة يونان بين الأمم التي غلب عليها. وما كانت دولة البطالسة التي لمعت في الاسكندرية بعلومها وفلسفتها إلا من بقايا فتوح الاسكندر . ثم لم تزل هذه الحالة إلى أن

تنصرت يونان بعد ظهور الدين المسيحى بقليل، فذدانت هذه الأمة بالدين الجديد بدأت بالتردى والانحطاط وفقد مزاياها القديمة ، ولم تزل تنحط قرنا عن قرن ، و تتدهور بطنا عن بطن ، إلى أن صارت بلاد اليونان ولاية من جلة ولايات السلطنة العثمانية . ولم تعد إلى شيء من النهوض والرقى إلا في القرن الماضى ، وأين هي مع ذلك الآن مما كانت قبل النصرانية ؟ أفيجب أن نقول إن النصرانية كانت المسؤولة عن أغيجب أن نقول إن النصرانية كانت المسؤولة عن أخطاط بونان هذا ؟

إن القائلين بأن الاسلام قد كان سبب انحطاط الأمم الدائنة به لا مفر لهم من القول بأن النصرانية قد أدت أيضاً إلى انحطاط يو نان التي كانت من قبلها عنوان الرقى

ثم كانت رومية في عصرها الدولة العظمى التي لا يذكر معها دولة ، ولا يؤبه في جانب صولتها لصولة ، ولم تزل هكذا هي المسيطرة على المعمور إلى أن تنصرت لعهد قسطنطين، فنذ ذلك العهد بدأت بالانحطاط مادة ومعنى ، إلى أن انقرضت أولا من الغرب ، وثانياً من الشرق ، ولم تسترجع رومية بعد انقراض الدولة الرومانية شيئاً من مكانتها الأولى وبقيت على

ذلك مدة ١٥ قرناحتي استأنفت شيئًا من مجدها الغابر ،

وما هي إلى هذه الساعة ببالغة ذلك الشأو الذي بلغتهأيام الوثنية

أفنجمل تنصر الرومان هو العامل في انحطاط رومة وتدحرجها عن قمة تلك العظمة الشاهقة ؟ لقد قال بهذا علماء كثيرون كما قال آخرون مثل هذه المقالة في الاسلام ، وكلا الفريقين جائر حائد عن الصواب

فان لسقوط الرومان بعد فشو الدين المسيحى فيهم ولسقوط اليونان من قبلهم بعد أن تقبلوا دعوة بولس إلى النصرانية أسباباوعوامل كثيرة من فساد الأخلاق، وانحطاط الهمم، وانتشار الخنى والخلاعة، وشيوع الالحاد والاباحة، ومن هرم الدول الذى يتكلم عنه ابن خلدون، وغير ذلك من أسباب السقوط الداخلية منضمة إليها غارات البرابرة من الحارج، فكانت ثمة أسباب قاسرة مؤدية إلى السقوط الذى كان لابد منه، فلو فرضنا أن النصرانية لم تكن جاءت وقتئذ لم يكن الرومان ولا اليونان نجوا من عواقب تلك الحوادث ولا تخطتهم نتائج تلك الأسباب

فدعوى بعض المؤرخين الأوربيين أن تغلب المسيحية على اليونان والرومان أخنى على عظمتها ، وذهب عدنيتها ،

ليس فيه من الصحيح إلا كون الأوضاع الجديدة تذهب بالأوضاع القديمة ، سنة الله فى خلقه وانه فى هيعة هذا التحول لابد من اضطراب الأحوال وانحلل القواعد واستحكام الفوضى ، وإلا فلا أحد يقدر أن يقول: ان الوثنية أصلح للعمران من النصرانية (۱)

(١) علماء المسلمين يعتقدون أن النصر انية على ماطراً علما من الوثنية بالتثليث الوثني القديم أصلح لأنفس البشر من الوثنية الخالصةولكنها ليست أصلح ولا أقبل للعمران المدنى الذي تتنافس فيه أوربة وغيرها لأنها ديانة مبنية على المبالغة في الزهد والخضوع لكل حكم دنيوى ، والعمران لايتم ولا يسمو إلا بالسيادة والملك والغني، ومن قواعد الانجيـل أن الجمل إذا دخل في ثقب الابرة فالغني لا يدخل ملكوت السموات، ونعتقد أيضا أن جميع ماجاء به المسيح عليه السلام من الدين فهو حق وكان البشر في أشد الحاجة إلى مافيه من المبالغة في الزهد والتواضع لمقاومة ما كان عليه اليهود وحكامهم الروم ( الرومان) من الطمع والكبرياء والعتو وان هذا كان عميداً للاسلام الدين الوسط المعتدل الجامع بين مصالح الدنيا والآخرة فما ذكرناه من اعتقادنا يتضمن اعترافنا بحقية دين وهذه الدعوى كانت تكون أشبه بدعوى أعداء الاسلام الذين يزعمون أن الشرق كان راتماً في بحابح العمران، فجاء الاسلام وطمس المدنيات الشرقية القديمة ! لو لاأن الحقيقة هي كا قدمنا أن المدنيات الشرقية كانت كلها قد انقرضت أو انحطت قبل ظهور الاسلام بكثير، وأن الاسلام وحده لاغيره هو الذي جددمدنية الشرق الدارسة، واستأنف صولته الذاهبة الطامسة، وبعث تلك الحواضر العظمي الزاخرة بالبشر كبغداد والبصرة وسمر قندو بخارى ودمشق والقاهرة والقيروان وقرطبة وهلم جراً، فان كانت قد بقيت للشرق آثار مدنيات قديمة فان الاسلام هو الذي وطد بوانيها، وطرز حواشيها، وحمل السيف بيد والقلم بيد إلى أبعد ماتصوره العقل من حدود الأقطار التي لم يسبق لشرق أن يطأها بقدمه

فاذا كان الافرنج الصليبيون من الغرب، وكان المغول أولئك الجراد المنتشر من الشرق، قد تبرّوا ماعلا الاسلام

المسيح في نفسه و بكو نه من عند الله تعالى مع التعارض بينه و بين ديننا الناسخ له . ومن وظيفتي أن أبين هـذا في حاشية مقال كتب للمنار بافتراح من أحد تلاميذ المنار على أميرالبيان

فى تلك المالك، ونسفوا عمران هاتيك الحواضر، وكانت منافسات ملوك الاسلام الداخلية واتباعهم للشهوات، وإمعانهم في الضلالات، ومحيدهم عن جادة القرآن القوعة، وفقدهم ما يزرعه في الصدور من الاخلاق العظيمة، قد قضت في الداخل، على ماعجز عن تعفيته العدو من الخارج، فليس الذنب في هذا التقلص ذنب الاسلام، ولا التبعة في هذا الانقلاب عائدة على القرآن، وإنما الذنب هو ذنب الممج من الافرنج، وجناية ذلك الجراد الزحاف من المغول، وإنما هي تبعة المسلمين الذين رغبوا عن أوامر كتابهم واشتروا بآياته ثمنا قليلا، إلا النادر منهم

وأيضا فقد تنصرت الأمم الأوربية في القرن الثالث والرابع والخامس والسادسمن ميلاد المسيح، وبقيت أمم في شرقي أوربة إلى القرن العاشر حتى تنصرت ولم تنهض أوربة نهضتها الحالية التي مكنتها تدريجاً من هذه السيادة العظمي بقوة العلم والفن إلامن نحو أربعائة سنة أي من بعد أن دانت بالانجيل بألف سنة، ومنها بعد أن دانت به بسبعائة سنة ومنها بما عائة سنة الخ وهذه هي القرون المساة في التاريخ بالقرون الوسطى ولا نقول أن الأوربيين كانوا في هذه القرون بأجمعهم هائمين في نقول أن الأوربيين كانوا في هذه القرون بأجمعهم هائمين في

ظلمات بعضها فوق بعض ، بل نقول إن العرب كانوا أعلى كمباً منهم بكثير في المدنية بافرار مؤرخيهم ، وبرغم أنف لويس برتران وأضرابه . ومن الكتب الخرجة حديثاً الشاهدة بذلك التاريخ العام للكاتب الفيلسوف الانكليزي « ولز » و « تاريخ مدنيات الشرق » لمؤلف افرنسي متخصص في التواريخ الشرقية اسمه « غروسه » فالحقيقة التاريخية المجمع عليها هي واحدة في هذا الموضوع لم يظهر ما ينقضها ولن يظهر ، وهي : أن العرب في القرون الوسطى كانوا أساتيذ الأوربيين ، وكان الواحد من هؤلاء إذا تخرج على العرب تباهي بذلك بين قومه

(سبب تأخر أوربة الماضى ونهضتها الحاضرة) أفنجعل هذا التأخر الذي كان عليه الأوربيون في القرون الوسطى مدة ألف سنة ناشئاً عن النصرانية التي كانت دينهم الذي يعضون عليه بالنواجذ؟

نعم إن الأم البروتستانتية منهم تجعل مصدر هذا التأخر الكنيسة البابوية لا النصرانية من حيث هي . وتزعم أن نهضة أوربة لم تبدأ إلا بخروج ( لوثير ، وكلفين ) على الكنيسة الرومانية

وأما فولتير ومن في حزبه من أقطاب الملاحدة فلا يفرقون كثيراً بين الكاثوليك والبروتستانت، وعندهم أن جميع هذه العقائد واحدة وأنها عائقة عن العلم والرقى، ولهذا قال فولتير تلك الكلمة عند ماذكر لديه لوثير، وكلفين، قال: كلاهما لا يصلح أن يكون حذاء لمحمد (۱)» يريدان أن محمداً صلى الله عليه وسلم بلغ من الاصلاح ما لم يبلغا أدناه، مع اعتقاد الكثيرين أن مذهبهما كان فجر أنوار أوربة (۱)

(۱) ذكر فولتير هذه الجملة أمام البرنس سيندورف النمسوى الذي صار فيما بعد رئيسا لوزراء سلطنة النمسة وعندما دخل بونابرت فيناكان هذا البرنس هو رئيس الحكومة فيها وكان نقله هذه الجملة عن فولتير في أيام شبابه عندما اجتمع به في سويسرة فقيدها في مذكراته المحفوظة في خزانة كتب فينا وعنها نقلتها جريدة الطان ونحن نقلناها عنها (ش)

(٢) ونحن نعتقد هذا وكان شيخنا الاستاذ الامام واذكياء مريديه كسعد باشازغلول يعتقدونه ولكن بمعنى سلبى وهوأن هذا المذهب أضعف حجر الكنيسة على العقول البشرية وتقييدها بتعاليمها وفهمها للدين ورأيها في الدنيا ، وكان سبب

وألحق الذي لانرتاب فيه أن النصرانية نفسها لم تكن هي المسؤولة عن جهالة الافرنج المسيحيين مدة ألف سنة في القرون الوسطى بل للمسيحية الفضل في تهذيب برابرة أوربا

وهؤلاء اليابانيون هم وثنيون ومنهم من هم على مذهب بوذا ومنهم من يقال لهم طاويون ، وكثيرون منهم يتبعون الحكيم الصيني كنفوشيوس ولقد مضى عليهم نحو ألني سنة ولم تكن لهم هذه المدنية الباهرة ولاهذه القوة والمكانة بين الأم . ثم نهض اليابان من نحو ستين سنة وترقوا وعزوا وغلظ أمرهم ، وعلا قدرهم ، وصاروا إلى ماصاروا إليه ولم يبرحوا وثنيين

فلا كانت الوثنية إذاً سبب تأخرهم الماضي ولا هي سبب تقدمهم الحاضر، وقد تقاوت اليابان والروسيا وتحاربتا

هذا المذهب ما سرى الى أوربة عقب الحروب الصليبية عماشرة المسلمين من استقلال العقل فى فهم الدين وعدم سيطرة أحد عليهم فيه كما بينه شيخنا فى كتاب الاسلام والنصرانية (ر)

فتفلبت اليابان على الروسية مع أن اليابانيين في العدد هم نصف الروس، ولكن مما لاشك فيه أن اليابانيين أرقى من الروس، والحال أن الروسية عريقة في النصرانية واليابان عريقة في الوثنية

فليترك إذاً بعض الناس جعل الأديان هي المعيار للتأخر والتقدم (١)

أفنقول من أجل هذا المثال: إن الأنجيل هو الذي أخر الروسية عن درجة اليابان، وان عبادة الآلهة ابنة الشمس هي التي جذبت بضبع اليابان حتى سبقت الروسية ؟

إن لهذه الحوادث أسباباً وعوامل متراكمة ترجع إلى أصول شتى . فاذا تراكمت هذه العوامل في خير أو شر تغلبت على تأثير الأديان والعقائد وأصبحت فضائل أقوم الأديان عاجزة بازاء شرها ، كما أصبحت معايب أسخفها غير مؤثرة في جانب خيرها

<sup>(</sup>۱) هذاصحیح فی جملة الأدیان إلا الاسلام فقرآنه و تاریخه یثبتان أنه هو سبب تقدم أهله حین اهتدوا به وسبب تأخرهم حین أعرضوا عنه ، کما بین هذا أمیر الکتاب فی رسالته هذه فأظم الظلم أن یجعل سبب تأخیرهم (ر)

ولسنا هنا في صدد أسباب تقدم اليابان السريع حتى نبين أن اعتقاد عامتهم (وجود حصان مقدس يركبه الاله فلان) لم يقف حائلًا دون تقدمهم المبنى على ماركب في فطرتهم من الحماسة، وما أو توا من الذكاء، وما أو رثهم نظام الاقطاع القديم من التنافس في المجد والقوة

وعندنا أمثلة كثيرة لاتكاد تحصى في هذا الباب اجتزأنا منها عا ذكرناه . ولم نكن لنتعرض لهذا المقام لولا حملات القسوس والمبشرين وكثير من الأوربيين على الاسلام ، وزعمهم أنه هو عنوان التأخر ، وأنه رمز الجمود ، وتحدثهم بذلك في الأندية والمجامع ، ونشرهم هذه الافتراءات في المجلات والجرائد ، وقولهم ان الشجرة تعرف من عارها وان حالة العالم الاسلامي الحاضرة هي نتيجة جمود الاسلام ، وتحجر القرآن! (كُبُرَت كَلِمةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْواهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلّا كَذِبًا)

وحسبك أن المسيو (سان المقيم الافرنسي السامي) في المغرب ينشر في العدد الأخير من (مجلة الاحياء) الافرنسية مقالة يتكلم فيها على يقظة المغرب بعد (ليل الاسلام)! هكذا تعبيره

فان كان تأخر احدى المالك الاسلامية حقبة من الدهر يجب أن يقال فيه (ليل الاسلام) فكم كان ليل النصرانية طويلا عند ما بقيت أو ربة المسيحية زهاء ألف سنة وهي في حالة الهمجية أو ما يقرب من الهمجية

إن إدخال الأديان في هـذا المعترك وجعلها هي وحدها معيار الترقى والتردى ليس من النصفة في شيء أما الاسلام فلا جدال في كونه هو سبب نهضة العرب وفتوحاتهم المدهشة مما أجمع على الاعتراف به المؤرخون شرقاً وغرباً ولكنه لم يكن سبب انحطاطهم فيا بعد كما يزعم المفترون الذين لاغرض لهم سوى نشر الثقافة الأوربية بين المسلمين دون ثقافة الاسلام وبسط سيادة أوربة على بلدانهم بل كان السبب في تردى المسامين هو أنهم اكتفوا في آخر الأمر من الاسلام عجرد الاسم والحال أن الاسلام اسم وفعل

# حث القرآن على العلم

(باعث للمسلمين على سبق الأمم في الرقى)

المالم الاسلامي عكنه النهوض والرقى واللحاق بالأمم العزيزة الغالبة إذا أراد ذلك المسلمون ووطنوا أنفسهم عليه، ولايزيدهم الاسلام إلا بصيرة فيه وعزماً ، ولن يجدوا لأنفسهم حافزاً على العلم والفن خيراً من القرآن الذي فيه ( هل يَسْتَوى ٱلَّذِينَ يَمْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَمْلَمُونَ ) والذي فيه (وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ ) والذي فيه ( وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا ٱللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ) والذي فيه (شَهِدَ ٱللهُ أَنَّهُ لَا إِلهَ إِلاَّ هُوَوَٱلْمَلاَئِكَةُ وَأُولُوا ٱلْعِلْمِ قَأْمًا بِالْقِسْطِ) والذي فيه (بل هُوَ آيات يَنَّات يَنَّات فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ ) والذي فيه ( يَرْفَع ٱللهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ دَرَجَات ) والذي فيه (وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ) وفيه (يُؤْتِي ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُونْتَ الْحَكْمَةَ فَقَدْ أُوتِي خَيْرًا كَثيرًا) وفيه (فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ أَلْكَتَابَ وَٱلْحَكَةَ وَآتَيْنَاهُمُ مُلْكًا عَظماً ) وغير ذلك من الآيات الكريمة ، وفيه ماهو خاص

بالأمة العربية (هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِيِّنَ رَسُولًا مِّهُمْ يَتْلُو عَلَيْمَ مَا اللهِ عَلَيْمَ مَا اللهِ عَلَيْمَ مَا اللهِ عَلَيْمَ الْكِتَابَ وَٱلْحَكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْل لَفِي ضَلَالٍ شَبِينٍ)

وقد زعم بعضهم ومن جملتهم (سيكار) هذا الذي بالمغرب قد ألف كتاباً في الطعن على الاسلام، وهو الذي يكتب في مجلة «مراكش الكانوليكية» أن المراد بلفظه «العلم» في القرآن هو العلم الديني ولم يكن المقصود به العلم مطلقاً لنستظهر به على قضية تعظيم القرآن للعلم وإيجابه للتعليم. وقد أتى سيكار من المغالطة في هذا الباب مالا يستحق أن يرد عليه لما فيه من المكابرة في الحسوس. وكل من تأمل في مواقع هذه الآيات المتعلقة بالعلم وبالحكمة وغيرها مما يحث على السير في الأرض والنظر والتفكر يعلم أن المراد هنا بالعلم هو العلم على اطلاقه متناولاً كلشيء، وأن المراد بالحكمة هي الحكمة العليا المعروفة عند الناس، وهي غير الآيات المنزلة والكتاب كما يدل عليه العطف وهو يقتضي المغايرة. ويعزز ذلك الحديث النبوى الشهير: «اطلبوا العلم ولو في الصين» (١). فلو كان المراد بالعلم الشهير: «اطلبوا العلم ولو في الصين» (١). فلو كان المراد بالعلم الشهير: «اطلبوا العلم ولو في الصين» (١). فلو كان المراد بالعلم المشهير: «اطلبوا العلم ولو في الصين» (١). فلو كان المراد بالعلم

<sup>(</sup>۱) تتمته «فان طلب العلم فريضة على كل مسلم» رواه العقيلي وابن عدي والبيه قي وابن عبد البر عن أنس وفيه عند الأخير زيادة أخرى في فضل العلم وله طرق يقوى بعضها بعضا (ر)

هو العلم الديني كما زعمسيكار ما كان الذي عليه يحث على طلبه ولو في الصين اذ أهل الصين وثنيون لا يجعلهم النبي مرجء اللعلم الديني كما لا يخفي

وفى بعض الآيات من القرائن اللفظية والمعنوية مايقتضى أن المراد بالعلم علم الكون لأنه في سياق آيات الخلق والتكوين وهي في القرآن أضعاف الآيات في العبادات العملية كالصلاة والصيام كقوله تعالى (٣٩: ٢٧ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الله أَ نُزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتِ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا ، وَمِنَ الجِّبَالِ جُدَدُ ييض وَكُمْ رُ مُّخْتَلِفُ أَلُوانُهُ كَذَلِكَ ، إِنَّمَا يَخْشَى الله وَالدَّوابِ وَالْأَنْهَام مُخْتَلِفُ أَلُوانُهُ كَذَلِكَ ، إِنَّمَا يَخْشَى الله وَالنبات مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء ) أَى العلماء عاذ كر في الآية من الماء والنبات والجبال وسائر المواليد المختلفة الألوان وما فيها من أسرار الخلق لا العلماء بالصلاة والصيام والقيام

وقد كنا ظننا هذا الرجل على شيء من حب الحقيقة ، فلما أنكر المدنية الاسلامية رددنا عليه في المنار وجادلناه بالتي هي أحسن ، وعظمنا من قدر المدنية المسيحية ، ووقرنا منها ورددنا على القائلين من الأوربيين بأن النصرانية كانت وقفاً لسير المدنية وسبباً لسقوط اليونان والرومان إلى غير

ذلك. فكان من سيكار هذا أن نشر سلسلة مقالات تتضمن من الطعن على الاسلام مالو جئنا نرده لم نستغن عن ايراد شبه واعتراضات تتعلق بالدين المسيحى ما نأبي أن نتعرض له لأنه ليس من العدل ولامن الكياسة ولا من حسن الذوق أن نغيظ إخواننا المسيحيين من أجل رجل اسمه سيكار أوغيره من هذه الطبقة من الدعاة والمبشرين ، هذا زائدا إلى مارأيناه في كلامه من الخلط والخبط والمفالطة التي من قبيل قوله : إن العلم المقصود في القرآن ليس هو العلم المعروف عند الناس عفهومه المطلق ، واعا هو العلم الديني فقط لأن القرآن لا يهمه شيء من علوم الدنيا ! في كابر كهذا لا يستحق الجواب

ثم علمنا أن المسيو سيكار هذا هو من مستخدى فرنسة في الرباط بادارة الأمور الاسلامية وأنه هو والمسيو لويس برينو مدير التعليم الاسلامي هناك والقو مندان ماركو مدير قلم المراقبة على الجرائد والمطبوعات والقومندان مارتي مستشار العدلية الاسلامية ورهط آخرون هم الذين لعبوا الدور الأهم في قضية العمل لتنصير البربر . وما كان استخدام فرنسة لهم في مهمات كلها عائدة للاسلام إلا على نية نقض كل ما يقدرون عليه من بناء الاسلام بالمغرب . وستذوق

فرنسة ولو بعد حين وبال ماعملته و تعمله من التعرض للدين الاسلامي الذي تعهدت في معاهداتها باحترامه. إنا لانريد لفرنسا إلا خيراً ولكننا ننصح لها بالعدول عن هذه السياسة التي هي على خط مستقيم ضد المبادئ التي تعلنها عن نفسها من أن الأديان في نظرها على حد سواء ؟ فان كانت الأديان عند الدولة الافرنسية على حد سواء فلماذا هذا الاجتهاد في تنصير البربر وهم مسلمون ؟ ولماذا هذه المساعي الحثيثة في تنصير العلويين سكان جبال اللاذقية وفي فصلهم عن الوحدة السورية والحال أن العلويين هم فرقة من الفرق الاسلامية كما لايخني . وكذلك ننصح الانكليز بالعدول عن دعايتهم الدينية في السودان والأوغاندة و ننصح لهو لاندة بترك دعايتها الدينية بين مسلمي اندونيسيا

(كلة اطلاب النهضة القومية دون الدينية)

يقول بعض الناس (١) مالنا وللرجوع إلى القرآن في ابتعاث هم المسلمين إلى التعليم فان النهضة لاينبغي أن تكون

(۱) أى من ملاحدة المسلمين الجاهلين أو المتجاهلين لحال أوربة في عصبيتها الدينية (ر)

دينية بل وطنية قومية كما هي نهضة أهل أوربة ، ونجيبهم ان المقصود هو النهضة سواء كانت وطنية أم دينية (١) على شرط أن تتوطن بها النفوس على الحب في حلبة العلم ، ولكننا نخشي إن جردناها من دعوة القرآن أن تفضي بنا إلى الالحاد والاباحة وعبادة الأبدان واتباع الشهوات ، مما ضرره يفوت نفعه ، فلابد لنامن تربية علمية سائرة جنبا إلى جنب مع تربية دينية ، وهل يظن الناس عندنا في الشرق أن نهضة من نهضات أوربة جرت دون تربية دينية ؟ وهل جرت نهضة اليابان دون تربية دينية ؟

أفلم يقل رئيس نظار ألمانية في الرايستاغ منذ ثلاث سنوات: إن ثقافتنا مبنية على الدين المسيحى ؟ وهذا هو اعلان ألمانية التي هي المثل الأعلى في العلم والصناعة واتقان الآلات والأدوات، لاينازع في ذلك أحد، ولا أعداؤها أفتوجد جامعة في ألمانية أو انكلترة أوغيرها من هذه المالك الراقية من دون أن يكون فيهاعلم اللاهوت المسيحى؟ (٢)

<sup>(</sup>۱) ولكن المسؤل عنه هو نهضة المسلمين من حيث هم مسلمون (۲) وهذا بعد التربية المنزلية الدينية المحضة والتربية المدرسية الابتدائية وجلها دينية (ر)

ثم أنهم عندما يقولون: في أوربة (نهضة وطنية) أو (نهضة قومية) أو جامعة وطنية أو قومية، لا يكون مرادهم بالوطن التراب والماء والشجر والحجر، ولا بالقوم السلالة التي تنحدر كلها من دم واحد، وأغا الوطن والقوم عندهم لفظتان تدلان على وطن وأمة بما فيهما من جغرافية وتاريخ وثقافة وحرث وعقيدة ودين وخلق وعادة مجموعا ذلك معا، وهذا الذي يناضلون عنه ويستبسلون كل هذا الاستبسال من أجله.

### أساب انحطاط المسلمين

#### في العصر الأخير

من أعظم أسباب انحطاط المسامين في العصر الأخير فقد هم كل ثقة بأنفسهم وهو من أشد الأمراض الاجتماعية وأخبث الآفات الروحية لا يتسلط هذا الداء على إنسان إلا أودى به ولا على أمة إلاساقها إلى الفناء وكيف يرجو الشفاء عليل يعتقد بحق أو بباطل أن علته قاتلتُهُ ؟ وقد أجمع الأطبَّاء في الأمراض البدنية أن القوة المعنوية هي رأس الأدوية وان من أعظم عوامل الشفاء إرادة الشفاء فكيف يصلح المجتمع الاسلامي ومعظم أهله يعتقدون أنهم لايصلحون لشيء ولا عكن أن يصلح على أيديهم شيء وأنهم اجتهدوا أو قعدوا فهم لا يقدرون أن يضارعوا الأوربيين في شيء وكيف يمكنهم أن يناهضوا الأوربيين في معترك وهم موقنون أن الطائلة الأخيرة ستكون للأوربيين لامحالة فصار مثلهم مع هؤلاء مثل أولئك الأُقران الذين كان يبطش بهم سيدنا عليّ رضي الله عنه في وقائعه فقد حدثوا أنه سمعت له في صفين أربعائة تركبيرة وكان من عادته كرم الله وجهه أنه يكبر كلا صرع

قرناً، فقيل له في ذلك فأجاب: كنت إذا حملت على الفارس ظننت أنى قاتله وظن هو أيضاً أنى قالله فكنت أنا ونفسه عليه. وهكذا أصبح المسلمون في الأعصر الأخيرة يعتقدون أنه مامن صراع بين المسلم والأوربي إلا سينتهي عصرع المسلم ولو طال كفاحه . وقر ذلك في نفوسهم وتخمَّر في رؤوسهم لاسيا هذه الطبقة التي تزعم أنها الطبقة المفكرة العاقلة المولعة بالحقائق الصادفة عن الخيالات بزعمها فانها صارت تقرر هذه القاعدة المشؤومة في كل نادٍ وتجعل التشاؤم المستمر والنعاب الدائم من دلائل العقل وسعة الادراك وتحسب اليأس من صلاح حال المسلمين من مقتضيات العلم والحكمة ومازالت تنفخ في بوق التثبيط وتبث في سـواد الأمة دعاية العجز إلى أن صار الاستخذاء ديدن الجميع الامن رحم ربك وكانت روحه من أصل فطرتها قوية عزيزة. ولم تقتصر هذه الفئة على القول بأن حالة المسلمين الحاضرة هي متردية متدنية لا تقاس بحالة الافرنج في قليل ولا كثير بل زعمت أن التعب في مجاراة المسلمين للافرنج في علم أوصناعة أوكسب أو تجارة أو زراعة أو حرب أوسلم أو أي منحي من مناحي العمران هو ضرب من المحال وشغل بالعبث لا يليق

بالعاقل اتيانه، وكأن المسلمين من طينة والافرنج من طينة أخرى فعلو" الافرنج على المسلمين أمر" لابد منه وكأنه كتب في اللوح المحفوظ وجفٌّ به القلم ولم يبق أمام المسلمين إلا أن يعلمواكونهم طبقة منحطة عنطبقة الافرنجة ويعملوا عقتضي هذه العقيدة. وكثيراً ماوقعتلى مجادلات مع هؤلاء المتفلسفين بالفارغ صغار النفوس ولم يكن يدخل في عقولهم المنطق ولا يعظهم التاريخ ولا ينفع في اقناعهم علم الطبيعة ولاالتشريح ولا يحيك بهم استنتاج ولا قياس وذلك لما غلب عليهم من آفة الذلومرض الاستخذاء وقدأحس الاوربيون عاعند المسلمين من هذه الحالة الروحية الموافقة لمصالحهم الاستعارية فصاروا يروجونها فيهم ويقوون عندهمذه العقيدة فانطبق على هؤلاء الناعقين بالبين الآية الشريفة (في قلُوبهم مَّرَضٌ فَزَادَهمُ اللهُ مرضاً) ولم يكن الافرنجة وسماتهم ودعاتهم علومين على ترويج هذه النظريات التاعسة بين المسلمين لأنها مما يسهّل الاستعار ويمهد طرقه ويكفيهم المقاتلات والمنازلات ويوفر عليهم المزاحمات والمسابقات وبجعل لهم التفوق بلا نزاع والتسلّط دون جدال ولكن العجب كل العجب من هؤلاء المسلمين الذين أمرهم الله ليتصفوا بالعزة ويتسموا بالأنفة

ويستوفوا عمام الرجولية كيف كانوا ينقادون لهذه الأضاليل التي مآلها عبوديتهم للاجانب. لقد صدق فيهم كلام الله تعالى (وفيكُم سَمَّاعُونَ لَهُمْ واللهُ عليم الظالمين)

وأ كثرما كانوا يؤكدونه للناس من عدم قابلية المسلمين هو استحالة قيامهم بالمشروعات العمرانية والأعمال المادّية وكل ما يتعلق به حساب ورقم أو مساحة وقياس فاذا قلت لهم : إن كان المسلمون لايحسنون هذه العلوم كا تزعمون فكيف استطاعوا أن يؤثروا هذه الآثار الباهرة التي يؤمّها السيًّا ح من أقاصي الدنيا وكيف ملأوا مصر والشام والعراق والمغرب وايران والهند والقسطنطينية وغيرهامباني ومؤسسات تبهر الابصار وتحير الافكار وكانت لهم معامل ومناسج ودورصناعات متنوعة وغيرذلك مما يعد في الصناعة من الطراز الأول أجابوك: قد كان هذا قبل أن يرقى الافرنج هذا الرقى الحديث وقبل أن يكشفوا أسرار الكون التي كشفوهاوغير ذلك مما ليس بجواب عن هذا الخطاب والموضوع هو فىواد وهذا في واد. فنحن نريد أن نقول ان كل من سار على الدرب وصلوان المسامين إذا تعاموا العلوم العصرية استطاعوا أن يعملوا الأعمال العمرانية التي يقوم بها الافرنج وأنه ليس

هناك فرق في القابلية البشرية ولكن على شرط أن ينفض المسلمون عن أنفسهم غبار الحمول ويلغوا هذه القاعدة التي قد كانت من أسباب شقائهم زمناً طويلا وهي أن كل عمل عمراني في الشرق لابدأن يستعار له شركة أوربية لتقوم به وإلا فلايستطاع عمله. ولقد أتت التجاريب بعدذلك عايشبت فساد هذه النظرية بمامها وعمكن المسلمون في كثير من البلاد من انشاء شركات صناعية وتجارية وتأسيس معامل ومناسج ودور صناعة نجحت نجاحاً باهراً كذب مزاعم تلك الفئة المشطة وصرَّها موضوعا للهزؤ. ولما عزم السلطان عبد الحميد الثاني العثماني على مد سكة حديدية من دمشق إلى الحرمين الشريفين قوبل هذا المشروع أوانئذ عزيد الاستغراب تبعاً للعادة ومن الناس من ضحكوا به وقالوا: كن نرى أنفسنا عاجزين عن انشاء طريق عجلات فكيف نستطيع أن ننشىء سكة حديدية طولها يزيد على ألفي كيلو متروأتي لنا المـال والعلم اللازمان لمشروع عظيم كهذا ؟ وأغرب من تشاؤم السلمين وشعورهم بالعجز عن القيام بهذا العمل أن المهندس الألماني الكبير ما يستر باشا الذي انتدبه السلطان لرئاسة مهندسي هذا الخط هو نفسه كان لايعتقد إمكان إنشاء هذا الخط وكانهذا الرجل

صديق فسألتهمرةعن رأيه فيهفقال لى انهرجو ايصاله الىمعان وهي مسافة أربعائة كيلو متر من دمشق فأمامده من معان إلى المدينة فيكاديكون من المستحيل فسألته هل ذلك من عدم وجود المال؟ قال: على فرض وجد المال فإن دون إنشاء الخط موانع طبيعية يتعذر التغلب علم افازالسكة يلزم لها ماء في كل عطة والماءلايوجد إلا في محطات معدودة وإن أنشأنا صهاريج عملاً عاءالمطر لم يؤمن أن الحرارة في الصيف تنشف بشدتها مياه الصهاريج وهناك صعوبة أخرى وهي أن الخط سيمتد في أمكنة كلها رمال وقدتهب الريح السافياء فتأتى برمال تفطي الخط ولا عكن منع ذلك إلا بزرع الحلفاء والقصب والطرفاء وكل هذا يلزمه ماء حتى ينمو وأين الماء من تلك الأراضي ؟ هذا كان كلام المهندس الكبير لي من جهة الطبيعة. ثم ذكر الخطر الواقع على الخط من أعراب البادية. فأمَّا أنا فكنت معتقداً خلاف اعتقاد الآخرين قائلاً بأن ليس عمة صعوبات لايستطاع تذليلها وكنت من الذين ينددون بالمتشائمين والمتهكمين ونظمت في هذا المشروع قصيدة أحث بها الأمة على التبرع لأجله وتبرعت أنا من جيى بخمسة عشر جنها وذكرت ماسيكو فلفذا الخطمن الفوائد العمر انية والاقتصادية والعسكرية فضلاً عن تسهيل الحج الذي هو هدفه الأسمى وكان مطلع قصيدتي:

ألايابني الاسلام هل من مساعد لفعل سماوي المثوبة ماجد فلما طبعتُ القصيدة ونشرتها سلقني الكثيرون من أولئك الفربان بألسنة حداد وكأنى كفرت في تنويهي عشروع ربط الشام بالحجاز ويختصر المسافة بينهما على الحجاج من ٤٠ نوماً الى أربعــة أيام وهزأوا ما شاءوا وتحطقوا بقدر ما أرادوا. ولكن كل تلك الفلسفة لم تجدهم فتيلا وبجز الخط الحديدي من دمشق الى المدينة المنورة وهي مسافة ألف وأربعائة كيلو متر ولو لا خلع السلطان عبد الحميد لكان قد تم الى البلد الحرام ، ولكن من بعده فترت الهمة با كاله وجاءت الحرب وعواقها فقضت باهاله. ثم ان هذا الخط جاء من أبدع الخطوط الحديدية في العالم ، صادفت مرة فيه أحد كبراء مسلمي الهند من أعضاء مجلسها الأعلى وهو ممن تثقفوا ثقافة انكليزية محضة وتخرج من جامعة اكسفورد فقال لى: لا وجد في نفس انكاترة سكة حديدية تضاهي في الاتقان هـ نه السكة ولولم أشاهدها بعيوني ما صدقت بوجودها . وبالفعل لم يصدق كثير من المسامين أخبارها فأرسلوا وفوداً

يشاهدُونها بأعينهم ، فكان المسافر يصل من دمشق الى المدينة في ليلتين وكانت دمشق تستفيد كل سنة من هذا الخط ما يقارب ٢٠٠ ألف جنيه وعمرت القرى التي يمر بهــا الخط وارتفعت أثمان الأراضي ارتفاعاً مدهشاً وتضاعف عمران المدينة المنورة أضعافًا ، هذا فضلا عما توفر من المشاق والأخطار على الحجاج والزائرين والتجار والمسافرين. وأما الصعوبات الطبيعية التي كانوا يقدرونها فلم يصح منها شيء وأما الأعراب فلم يقع منهم على الخط أدنى اعتداء. وكان عند كل محطة من محاط الخط قلعة فيها جند للمحافظة وكل تلك المحطات والقلاع كانت مبنية أمتن بناء. ولما كان لا يتاح لغير المسلمين دخول أرض الحجاز فكان إنشاء الخط أى القسم الداخل منه في الحجاز كله على أيدى مهندسين مسلمين حتى ان مايسنر باشا الألماني نفسه لم يتجاوز في اشرافه بلدة تبوك. ولما ذهبت الى المدينة المنورة زائراً النبي صلى الله عليه وسلم وذلك سنة ١٢٣٠ كنت أسمع أن عدم مد الخط الحديدي من المدينة الى مكة نشأ عن اعتراض قبائل العرب من حرب وغيرها وانهم لايسمحون عرور الخط في أراضيهم ففحصت عن هـذه القضية فوجدت أكثرها هراة وافتراة ، وسألت

شيوخ القبائل عما يقال من معارضتهم في إنشاء السكة فقالوا: لوكنا معارضين لانشائها لعارضنا ذلك من أول دخولها في أرض الحجاز، والحال أننا كنا مساعدين للحكومة على هذا المشروع بكل قوانا ، فسألتهم التوقيع على عريضة للدولة يطلبون فيها عديد هذا الخط من المدينة الى مكة ، فوقع عليها جم من أولئك المشايخ ، ولم تكن الدولة عهدت إلى بهدده المهمة وإنما قمت بها خدمة للوطن وللملة. ولولا طروء الحرب العامة بعد ذلك بقليل لكان بوشر عد الخط الحديدي من المدينة الى مكة. فلما انتهت الحرب العامة واحتلت انكلترة فلسطين وفرنسا سورية كان أول ما توجهت إليه همم الانكليز والفرنسيس هو تعطيل هـذا الخط الحديدي الذي بربط القطر الشامي بجزيرة العرب ويقرب صلات المسامين بعضهم ببعض. وكم احتج المسلمون على تعطيل ها تين الدولتين لهـ ذا الخط الحيوى للشام والحجاز وكم أبدوا وأعادوا في أن هذه السكة الحديدية الحجازية كانت تركيا قد جعلتها من جملة أوقاف المسلمين فلا يحق لدولة أجنبية أن تعبث بأوقافهم فلم يكن ذلك ليقنع تينك الدولتين بالاعتدال ورفع الاعتداء ولا تزال هذه المؤامرة الفظيعة على هـذا الحق المقدس من

حقوق المسامين نافذة الى يوم الناس هذا فاذا قام شخص مثلنا يذكره بهذا الاعتداء القبيح ضاقت صدوره به ودس عليه الانكليز في السر وطعن عليه الفرنسيس في الجهر ونعتوه « بعدو فرنسا » وما أشبه ذلك . والحال أننا انما نريد صلاح أحوال بلادنا ولا نضمر لأحد سوءاً . والشاهد الذي نقصده هنا هو ما سبق انشاء سكة الحجاز من تشاؤم كثير من المسامين واستهزائهم واستنكاره وتأكيد أنه خط محال إنشاؤه ومشروع يكون من قلة العقل تعليق الأمل به . وهذا مثال من أمثلة كثيرة لا يمكن استقصاؤها من كثرتها فقلًا تدخل بلداً من بلدان الاسلام ولا يوردون لك من هذه الأمثال .

وكما ظن المسلمون أنهم لا يحسنون شيئاً من المشروعات العمرانية وانه لا بدلهم من الأوربى حتى يدخلوا على يده الاصلاح في بلادهم وانه من دون الافرنجي لا يقدرون على أية عمارة ولا مرفق ذي بال ، كذلك ذهبوا الى أنه لاحظ لهم في الأعمال الاقتصادية أصلا وان كل مشروع اقتصادي إسلامي صائر إلى الحبوط ان لم تكن له أركان افرنجية وقد طال نومهم على هذه العقيدة الفاسدة حتى لم يبق في بلادهم طال نومهم على هذه العقيدة الفاسدة حتى لم يبق في بلادهم

شيء اسمه اقتصاد إلا كانت إدارته بأيدى الافرنج أو الهود وحتى لو دعا منهم داع الى تأليف شركة تجارية أو صناعية أو زراعية لم يدخلها صاحب رأس مال من المسلمين إلا إذا كانت ادارتها بيد افرنجي أو يهودي . وكلية الجميع عندهم : نحن لا يخرج من أيدينا عمل ولا نصلح لشيء . وقد بقي اليهود والافرنجة يتمتعون بخيرات بلاد الاسلام قرونا وحقباً طوالًا دون مزاحم ولا مراغم ويستدرون فيها أخلاف كل صنعة ويستورون زناد كل مرفق الاما ليس له بال حتى لو قدّر ما ضاع على المسامين في ظل هذا الوهم بالمليارات وعشرات المليارات ما كانت فيه مبالغة وكائن المسلمين لم يوجدوا في الدنيا إلا عَمَلَةً أو أكرة يشتغلون بأيديهم ولا يشتغلون بعقولهم. وبهذا السبب خلا الميدان في بلاد الاسلام لأصناف الأجانب بركضون فيـه جياد قرائحهم وعزائمهم ويجمعون الثروات التي ليس وراءها متطلع لمزيد وذلك على ظهور المسلمين ومن أكياسهم. وقد يكثر التحدث بما يصيب الأجانب من هـ ذه المكاسب الطائلة التي كان أهل الاسلام أولى بها لأنها من بلادهم ولا تحفزهم همة ولا تأخذهم غيرة فيجر بوا الخب في الحلبات الاقتصادية الى أن نبغ في مصر

محمد طلعت باشا حرب ، فكان في هـذا الباب أمَّة وحده وأدرك بواسع عقله وثاقب فكره أن ليس في هذا الموضوع شيء يفوق طاقة المسلمين ولا مما يتعذر وجود أدواته عندهم وأن قصورهم فيه عن مباراة الأجانب لم يكن الامن آثار ذلك التوهم القديم الذي هو أنهم لا يحسنون الجري في أي ميدان من ميادين الاقتصاد وقد وجدت عند هـذا الرجل في جانب رجاحة العقل وسداد الحكي همة بعيدة قعساء ونزعة وطنية صافية من الأفذاء سالمة من الأهواء فاجتمعت فيه جميع الشروط اللازمة لمن شاء أن يبدأ في الشرق بنهضة اقتصادية تزاحم بالمناكب وثبات الأجانب ومما يندر في الرجال الجمع بين الحساب الدقيق والخيال الواسع وهما قد انتظما جنباً الى جنب في دماغ طلعت باشا حرب فكانت سعة خياله مساعدة له على الافدام بحو المشروعات التي هي مظان الأرباح وكانت دفة حسابه مساعدة له على نجاحها وضمان أرباحها. وبالاختصار اقتح طلعت حرب معركة هي الأولى من نوعها في المجتمع الشرقي. وعند ما باشر جمع رأس المال الذي كان حدده لانشاء بنك مصر وهو ٨٠ ألف جنيه عاني في ذلك أهو الاوتحت جبالا وذلك لما ران على عقول المسلمين من أنهم لايقدرون على الاستقلال بعمل اقتصادي وأن كل عمل منهم في هذه السبيل طابط من نفسه هابط على أم رأسه فلما آخذ طلعت باشا حرب يتقاضى أغنياء مصر المشاطرة في هذا المشروع لبوا نداءه حياء منه لااعتقاداً بأنه سيأتي بثمرة وبقيت ثقتهم بأجمعها في بنوك الأجانب، ومازال معولهم عليها إلى أن شاهدوا بأعينهم النجاح الذي كاد يكون معجزة في نظرهم وارتفع رأس مال بنك مصر من ٨٠ ألف جنيه إلى مليون جنيه واحتوت خزائنه من الودائع على عدة ملايين من الجنيهات واشتمل على أملاك وسلفات وشركات متعددة متنوعة تقدر علايين أخرى من الجنبهات بحيث زادت الأموال التي تحت تصرف البنك على عشرين مليون جنيه وكل هذا في ثماني عشرة سنة أنشأ فها طلعت باشا حرب ومدحت باشا يكن ورفاقهما على حساب بنك مصر شركة مصر للفزل والنسج التي معملها في المحلة هو من أكمل وأعظم معامل الغزل والنسج في العالم يعمل فيه ١٨ ألف عامل يندر فيهم غير المصرى ويسد من المنسوجات القطنية ثلث حاجة القطر المصرى بأجمعه فيكون قد وفرعلي الملكة المصرية ثلاثة ملايين جنيه سنوياً كانت من قبل تخرج من جيوب المصريينُ لتدخل في جيوب الأوربيين. وهناك من توابع بنك مصر شركة مصر لنسج الحرير وشركة مصر للتمثيل والسينما وكل هذه نالت معروضاتها الجوائز الكبرى في المعرض الدولي الباريزي سنة ١٩٣٧ ثم شركة مصر لمصايد الأسماك وشركة مطبعة مصر وشركة مصر للطيران وشركة مصر للسياحة وناهيك بشركة مصر للملاحة البحرية وما أنشأته من المنشآت الجواري كالأعلام مثل زمزم والكوثر والنيل وغيرها مماكاد يكون كالأحلام فصار الحجاج يبلغون الحجاز على بواخر برون بها أنفسهم في مثل قصور الملوك فراهة ورفاهة وراحة ونعما ومقاما كريماً، وصار سياح مصر الكثيرون إلى أوربة في فصل الصيف يركبون تحت العلم المصرى الشريف بواخر لوقرنت ببواخر الأم الأوربية حلَّت بينها في الصف الأول هذا بعد أن قضينا كل هذا الدهر نسير ونسرى في البواخر الأجنبية ونؤدى إلها أموالنا بلا سبب سوى قصور هممناعن انشاء بواخر خاصة بأوطاننا سها ركوبنا وعليها نقل بضائمنا وليس هنا محل تفصيل مشروعات طلعت باشا حرب باعث النهضة الاقتصادية في الشرق لنخوض في هذا العباب ولا مقصدنا

تحيده والاشادة بمآثره ولو بالحقيقة، وأعاكان الرادنا هذه القصة على سبيل المثال لما كان عليه المسلمون من الجبن في المواطن الاقتصادية إلى أن هت هذا الرجل مدر بنك مصر فأيقظهم من سباتهم وأعلمهم أنهم رجال كما الأوربيون رجال وأنهم اذا شحذوا غرار عزائمهم وأعملوا أسنة قرائحهم قدروا على ما يقدر عليه الأجانب من الأعمال الاقتصادية الكبيرة. وها نحن أولاء الآن نرى العاملين في بنك مصر وفي الشركات المضافة إليه ثلاثين ألف مستخدم وعامل كلهم مصريون الا النادر الأندر، وهكذا بدأ المسلمون يقتحمون معارك الحياة الاقتصادية في كل فن من فنونها وتولدت عندهم في أنفسهم ثقة كانت محجوبة عنهم من قبل بحيث ان أحمد حلمي باشا والسيد عبد الحميد شومان من فلسطين أسسا في القدس بنكا كل رأس ماله خمسة عشر ألف جنيه ، وتوفقا محسن ادارتهما الى أن صيرا هذا البنك العربي الوحيد في القطر الشامي من البنوك المعدودة ذوى الفروع الكثيرة وصار يشتمل على خمسائة ألف جنيه . وكذلك أسسا بنكا زراعياً شاطر في تأسيسه أكثر من خمسة آلاف مساهم من عرب فلسطين و بلغ رأس ماله نيفاً ومائة ألف جنيه ، فسدّت بهذين البنكين

الأمة العربية في فلسطين حاجتها واستغنى ذوو الحمية منها عن الالتجاء الى بنوك الأجانب، وفهم الناس أن هؤلاء ليسوا فوق الشرقيين وأنهم لا يعجزون

إنحاجئنا بهدنين المسألتين للاستدلال على الأضرار الفظيمة التي كان يحدثها بالمسامين عدم ثقتهم بأنفسهم . ولعلهم بدأوا يتعافون الآن من هدا المرض الاجتماعي المهلك والله غالب على أمره .

## مكذا إذا توجهت الهمم

الاصلاحات المعنوية والمادية في البلاد المقدسة

تواات على بلاد الاسلام المقدسة قرون وأحقاب كانت فيها أشد البلاد افتقاراً إلى الاصلاح وأقربها إلى الفوضي وأقلها أمنة سُبُل وراحة سكان وأكثرها عيثاً وفساداً. وكانت هذه الحالة فظيعة جداً مخجلة لكل مسلم مُرمضة لكل مؤمن حجة ناصعة للأجانب على المسلمين الذين لايقدرون أن ينكروا مافي الحجاز من اختلال السبل واضطراب الحبل مع كونه هو مهد الاسلام ومركز الحجيج العام في كل عام إلى بيت الله الحرام والمشاعر العظام ومهوى قلوب يتأجج بها الغرام لزيارة مرقد الرسول عليه الصلاة والسلام

كان الأجانب يستظهرون بهذه الحالة على دعوى أن الاسلام لايلتئم مع العمران وأنه هو والفوضى تو أمان. وأنه لوكان ديناً عمرانياً لماكانت تكون هذه الحالة السيئة في مركزه ولما عجز عن إقامة العدل والأمن في مأرزه

وحقيقة الحالهي أن تلك الفوضي لم تنشأ إلا عن إهال العمل بقواعد الشرع الاسلامي وعن إرخاء العنان لبعض

الأمراء الذين كانوا يلون أمر الحجاز مدلين على الناس بما لهم من النسب النبوى الشريف الذي كان يحول بين سلاطين الاسلام وبين تشديد الوطأة عليهم أو إرهاف الحد فيهم، وقد كان هذا من خطل الرأى ومن التقصير في جانب الشرع فان الشريعة الاسلامية لاتعرف نسباً ولا حسباً (فإذا تُفيخ في الشريعة الاسلامية لاتعرف نسباً ولا حسباً (فإذا تُفيخ في الصور فكا أنساب بينهم يَوْمَئذٍ وكايتساءلُون) وان الله تعالى قد جعل التقوى فوق كل المناقب والمحامد وقرر أن من قصر به عمله لم ينهض به نسبه ومن المروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: «ألا إن بعض آل بيتي يرون أنفسهم أولى الناس بي وليس الأمر كذلك. إنما أوليا أن المتقون من كانوا وحيث وليس الأمر كذلك. إنما أوليا أن بفسدوا ماأصلحت »

هذا حديث نقله لنا خاتمة المحدثين المرحوم السيد بدر الدين الحسني المغربي الدمشقي وكيف كانت درجة ثبوته فهو مطابق لروح الشرع تتفجر معانيه من كل ناحية من الكتاب. ولهذا كان سلاطين الاسلام من وقت إلى آخر ينذرون من أمراء الحرمين من كانوا يظامون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. ولقد ذهب مثلاً ذلك الكتاب الذي كثبه أحد سلاطين مصر من الماليك إلى أحد أمراء مكة المكرمة وهو الذي

يقول له فيه: « اعلم أن الحسنة في نفسها حسنة وهي من بيت النبوة أحسن، والسيئة في نفسها سيئة وهي من بيت النبوة أسوأ، وقد بلغنا أنك بدلت حرم الأمن بالخيفة، وأتيت ما يحمر له الوجه وتسودُ الصحيفة، فإن وقفت عند حدك و إلا أعمدنا فيك سيف جدّك » ولا ينبغى أن يفهم من هنا أن هؤلاء الأمراء لم يكن فيهم إلا من استحق هذا الوصف كلا. فقد وجد فهم الأمراء العادلون إلا أنه قد بقيت مع الأسف أحوال الحجاز غير مستوية وأعراب البادية يسطون على الحجاج وليس لداء معرتهم علاج وكانت كلمن الدولة العثمانية والدولة المصرية ترسل توابير من الجند النظامي مصحوبة بالمدافع وسائر آلات القتال لأجل خفارة قوافل الحج وتؤدى إلى زعماء القبائل الرواتب الوافرة وكل هذا لم يكن عنع الأعراب ومن لا يخاف الله من الدعار من تخطف الحجاج في كل فرصة تلوح لهم. وكثيراً ما كانت قافلة الحج تضطر إلى الرجوع وقد فاتها الحج أو الزيارة بعد أن قصدوا ذلك من مكانسحيق وتكلفوا بذل الأموال وتجشموا مشاق الأسفار في البر والبحر فكانوا يذوبون من الشوق على مافاتهم ويتحرقون من الوجد ويبكون بصيب الدمع والناس بأجمعهم

يحو قلون ويقولون: (ايس لها من دون الله كاشفة) ذاهبين إلى أن سطو الأعراب هؤلاء داء عضال لاتنفع فيه حيلة ولا وسيلة وقد عمت بهم البلوي وإلى الله المشتكي وهكذا توالت القرون والحقب والناس على هذا الاعتقاد لا يتزحزحون عنه إلى أن آل أمر الحجاز الى الملك عبد العزيز بن سعود منذ بضع عشرة سنة فلم تعض سنة واحدة حتى انقلب الحجاز من مسبعة تزأر فيها الضواري في كل يوم بل في كل ساعة الى مهدأمان وقرارة اطمئنان ، ينام فيها الأنام على الأجفان ولا يخشون سطوة عاد ولا غارة حاضر ولا باد، وكأن أولئك الأعراب الذين روَّعوا الحجيج مدة قرون وأحقاب لم يكونوا في الدنيا وكان هاتيك الذئاب الطلس تحولت إلى حملان فلا نهب ولا سلب ولا قتل ولا ضرب، ولو شاءت الفتاة البكر الآن أن تذهب من مكة الى المدينة أو من المدينة الى مكة أو إلى أية جهة من المملكة السعودية وهي حاملة الذهب والألماس والياقوت والزمرد ما تجرأ أحد أن يسألها عمامها . ومامن يوم إلا وتُحمَل فيه إلى دوائر الشرطة لقط متعددة ويؤتى بضوال فقدها أصابها في الطرق وأكثر من يأتي بها الأعراب أنفسهم خدمة للأمن العام وإبعاداً للشبهة عنهم وعن ذويهم

فسبحان محوّل الأحوال ومقلّب القلوب ووالله لا يوجد في هذا المصر أمن يفوق أمن الحجاز لافي شرق ولا في غرب ولا في أوربا ولا في أمريكا، وقد تمنَّى المستركران الأميركيِّ صديق العرب الشهير في إحدى خطبه أن يكون في وطنه أمريكا الأمن الذي رآه في الحجاز واليمن. وكل من سكن أوربة وعرف الحجاز في هذه الأيام يحكم بأن الأمنة على الأرواح والأعراض والأموال في البقاع المقدسة هي أكمل وأشمل وأوثق أوتاداً وأشد أطناباً منها في المالك الأوربية والأميريكية، فأنن أولئك الذين كانوا يقولون ان الأعراب لايقدر على ضبطها إنسان وان سكان الفيافي هم غير سكان سائر البلدان فهاهو ذا ابن سعود قد ضبطها بأجمعها في مملكته الواسمة ومحا أثر الغارات والثارات بين القبائل وأصبح كل إنسان يقدر أن مجوب الصحارى وهو أعزل ويدخل أرض كل قبيلة دون أن يمترضه معترض أو يسأله سائل إلى أبن هو غادٍ أو رائح ولو قيل لبشر ان بلاداً كان ذلك شأنها من الفزع والهول وسفك الدماء وقطع الطرق قد مرد أهلها على هذا البغي وهذا المداون من سالف الأزمان وانه يلما ابن سمود فلا تمضي على ولايته لها سنة واحدة حتى يطهرها

تطهيراً و يملأها أمناً وطمأ نينة لظن السامع أنه يسمع أحلاماً أو خرافات أو اتبهم القائل في صحة عقله . ولكن هذا قد صار حقيقة كلية وقضية واقعية في وقت قصير ، وما أوجده إلا همة عالية وعزمة صادقة وإيمان بالله وثقة بالنفس وعلم بأن الله تعالى مؤيد من أيّده ناصر من نصره يحث على العمل ويكره اليأس ويقول لعباده : (وَمَنْ يَقْنَطَ مِنْ رَحْمَة رَبّة إِلّا الضّالُونَ)

وقد سرت بشرى الأمان الذى شمل البلاد المقدسة الحجازية فعمّت أقطار الاسلام وأثلجت صدور أبنائه وارتفعت عن الحجاز تلك المعرّة التى طالما وجم لها المسلمون وذلك بقوة ارادة الملك عبد العزيز بن سعود والتزامه حدود الشرع ولكن ليس هذا كل شيء وقد بقيت حاجات في الصدور فلم يزل يعوز الحجاز وسائل كثيرة للراحة والهناء من قبيل الاصلاحات المادية العمر انية التي يتوق اليها الحجاح ولا يجدونها وهي اصلاحات عصرية لاطاقة للحجاز بها مع قلة الوارد الى بيث المال وازدياد الخرح على الدخل وأيضاً مع استئنار أكثر بلاد المسلمين بأوقاف الحرمين الشريفين وعدم استعمالها فيما وقفت عليه. وقد كان يتحتم على العالم الاسلامي أن يشاطر من

زمن طويل في إزاحة هذه العلل المادية التي يعتذر الحجاز محق عن أن يقوم ما وحده لاسما أن الحرمين الشريفين ليسا للعربو حدهم بل جميع المسلمين. فلم تزل هذه المسئلة موضوع الأماني ومتجه الآمال والناس ينتظرون فهما الابتداء بعمل من الأعال الى أن عقدت مصر عزعتها على هذا الأمر الذي مصر جد مليئة بأن تضطلع به وبأن تكون فيــه السابقة والقدوة لغيرها. ولم يطلق على مصر لقب «كنانة الله في أرضه » عبثاً بل هي من قديم الدهر موئل الحجاز وأنبــار المسنتين من أهله ، وحسبك ما قامت به مصر عام الرمادة من ميرة الحجاز بطلب سيدنا عمر الى سيدنا عمرو رضي الله. عنهما ومن بعد ذلك لم تشتد بأهل الحرمين لأواء ولاعضَّهم مسغبة بنابها الاأسرعت إليهم مصر بالاغاثة وتفريج الكربة، لم تتخلف مصر عن هذا الواجب في وقت من الأوقات. وفي هذه الأيام عندما اشتد الشعور بوجوب اصلاح الحجاز من الناحية العمر انية بعد أن أز يحت علته من جهة تأمين السوابل كانت مصر هي الناهضة لمد يد المساعدة إليه في هـذا الشأن وكأنما كتب في اللوح المحفوظ أن يكون محمد طلعت باشا حرب هو الطالع حرباً على الخلل والفوضي والاهال في عمران

الشرق فوجه شطراً من همته العلياء شطر البيت الحرام الذي قد أمرنا الله بأننا حيث ماكنا نولى وجوهنا شطره لئلا يكون للناس علينا حجة ، فكان طلعت باشا حرب في هذه الحلبة أيضاً هو المجلّى وكان قد بدأ من بضع سنين بتأسيس شركة الملاحة البحرية وأنشأ البواخر الجواري كالأعلام البالغة الحد الأقصى من أسباب الراحة والانتظام مثل زمزم والكوثر وغيرها مما قد سبق الكلام عليه وحصل بذلك من الفرج لحجاج بيت الله الحرام ما محدثت به الركبان وشاع ذكره في البلدان ولكن لم يكن هذا كل ما تسمو إليه همة هذا الرَّجل من إصلاح عمر اني وتنظيم مادي في الحجاز فقصد الى الأرض المقدسة و نظر في مختلف العلل التي تجب معالجتها وعرض نتيجة مشاهداته على الحكومة المصرية التي أسرعت في إجابته الى تقرير اللازم من هذه الاصلاحات الحيوية بالاتفاق مع الحكومة السعودية التي بذلت كل ما في وسعها لأجل تسهيل الاتفاق وتيسير الارتفاق فكان ماستنفقه الحكومة المصرية والحكومة السعودية هذه النوبة على اصلاحات الحجاز من انشاء طرق وانارة كهربائية وتوزيع مياه وتطهيرها وغير ذلك بحواً من مائتين وأربعين ألف جنيه

وهكذا تكون الدولة المصرية قد نهجت السبيل جميع الحكومات الاسلامية في العالم أن تشاطر في القيام على قدر امكانها عا يستلزمه الحجاز من الاصلاحات العصرية الني لا مندوحة عنها في قطريؤمُّه المسامون من المشارق والمفارب سالكين اليه البر والبجر والجو وهو مرشخ حما بواسطة طرق الانتقال الحديثة لزيادة العمران وتكاثف السكان وليكون أغوذجا للحمال الصورى والمعنوى ومثالا لطيب النحمة في الشتاء والصيف فان الذي يشتمل عليه الحجاز من المصايف البديعة كالطائف والهدا ووادى محرم ووادى ليه وجبال الشفا العالية ثلاثة آلاف مترعن سطح البحر يندر وجود أشباهه في المعموركما فصلنا ذلك في رحلتنا الحجازية الموسومة « بالارتسامات اللطاف » لا يعوز هـذه الأمكنة المتازة بطيب هوائها وجودة مناخها وجمال إقليمها سوى الطرق المعبدة للسيارات حيى تقرب المسافات

ولقد نشرت شركة بنك مصر عن الاصلاحات اللازمة للحجاز تقارير وافية قيمة من أقلام المهندسين البارعين الذين أنفذتهم شركة البنك الى الأراضى المقدسة مثل محمد الجمال بك نائب المدير العام لمعامل الغزل والنسج المصرية الذي تكلم

على حالة الحجاز العمومية وقابلية أرضها وما يلزم لهذه البلاد من الأسباب الفنية والمدارس الصناعية وألم بشروع المياه الذي يلزم له بناء خزان في مكان مرتفع تعلوعنه عين زبيدة بحيث يسدكل عوز في مكة من جهة المياه وعشروع اضاءة مكة بالكهرباء وعشروع إنشاء طريق صالحة للسيارات من جدة الى البله الحرام أو سكة حديدية توصل بينهما ومشروعات أخرى تضمنها هذا التقرير الواضح المفيد الذي ليس فيه محل نظر سوى تخمينه عدد مسلمي المعمور عائتين وخمسين مليونا فهذا خطأ فاحش ناشىء عن متابعة إحصاءات قدعة أوربية غير نزمة، أو عُة خطأ مطبعي تصحيحه ٢٥٠ مليونا (ثلاثمائة وخسونمليونا) وهذا أيضا دون الواقع كما أوضحنا ذلك بالاحصاء ات الرسمية والبراهين الساطعة في مجلتنا «لا ناسيون آراب» رداً على الزاعمين أن عدد المسلمين ٢٦٠ مليونا مع أن مسلمي آسية وحدها ينيفون على ٢٦٠ مليونا وقد بقي غير داخل في هذا الاحصاء مسامو افريقية الذين يناهزون مائة مليون ومسلمو أوربة الذين هم خمسة إلى ستة ملايين. ولقد اهتممنا بهذا الموضوع عمداً لما نحسُّه من تحرُّج صدور الأوريين بكثرة عدد المسلمين واجتهاد الدول الاستعارية

بخاصة أن ينقصوا من عدده ويُخسروا من وزئهم . فحصنا هذا البحث عدة مرات لما نشعر من نيتهم هذه. ثم نعود إلى قضيته اصلاحات الحجاز فنقول: إن من جملة التقارير الوافية في هذا الموضوع تقريراً محرراً بقلم المهندس المحقق السيد حسن البهتيمي الذي يتكلم على تحويل مجرى السيل عن مكة وعلى تحسين طريق المسعى بين الصفا والمروة وتحسين طريقة ورود المياه بعرفات من عين زبيدة وانارة البلد الأمين بالكهرباء وتقريراً آخر في هذه المسائل نفسها من قلم السيد مصطفى ماهر رئيس مهندسي مياه الجيزة والجزيرة عصر ذهب فيه إلى أنه بعد أن يتم اصلاح توزيع عين زبيدة وعين حنين التي يتفرع منها المجرى المسمى بعين الزعفران يجب أن يباشر الحفر في سائر الآبار والأودية التي هيمظان مياه غزيرة تفيضعن حاجة مكة من جهة شرب الشفة و تكفى للزراعة وللبساتين قال: ومشروع المياهسيكون مفتاحاً للبحث عن هذه الكنوز الأرضية.وتكلم المهندش المشار إليه على بئرزمزم وقال إن في مائها أملاحًا نافعة كأملاح المياه التي يستشفي بها في أوربة فهي من هذه الوجهة صالحة لتوضع في زجاجات معقمة مقفلة وتحمل إلى الخارج وتباع فيكون منها ربح جزيل. ثم أشار بالوسائل اللازمة لصيانتها من الجراثيم الضارة وأن يتولى عالم بكتريولوجي دوام تحليلها ليكون تعقيمها تاماً

وتكلم على عملية مياه عين زبيدة وبناء الخزانات اللازمة بتفاصيل ليسهنا مكانها. وأصحب التقرير بالرسوم التي توضح كل شيء وأشار إلى انارة مكة بالقوة الكهربائية وما فيها من أرباح وفوائد وذلك كما قرره المهندسون الآخرون ولكل وجهة هو موليها

وفى تقرير المهندس الكبير السيد مصطفى ماهركلام خاص بالمدينة المنورة التي هي جنة من جنان الأرض وفيه وصف مياهما العذبة الغزيرة وحدائقها الغناء وقدختم تقريره الشائق بقوله:

وإنى أسأل الله أن يوفق عباده المؤمنين إلى مد يد المعونة إلى الأراضى المقدسة قبلة المسلمين كل فيما يقدر عليه للتيسير على أهلها والاحتفاظ لهذه البقاع الطاهرة بما يليق بها من الجلال والوقار. اه

وتنتهى مجموعة هذه المباحث التي أعظم اليد في اجرائها لطلعت باشأ حرب بالتقارير الصحية الجلية الوافية من قلم العاماء المتخصصين السادة محمد حسن العبد ومصطفى ماهر وحسن

حسنى راشدالكيائى بوزارة الصحة المصرية وحسن البهتيمى وكيل القلم الفنى ببنك مصر. وفى هذه التقارير التحليلات المفصلة الدقيقة لمياه بئر زمزم ومياه عين زبيدة ومياه عين الزعفران فى مكة وعين الزرقاء فى المدينة المنورة مع التواصى الفنية اللازمة للاستفادة منها. ولما كانت هذه الجموعة قد نشرت وتوزعت اكتفينا منها بلمحة دالة فى هذه الرسالة سائلين الله أن يوفق كلاً من الدولتين العزيزتين المصرية والسعودية إلى اتعام هذه الاصلاحات الجليلة بحذافيرها فان الاصلاح واجب فى كل مكان فكيف فى البقاع المقدسة

## خلاصة الجواب

(ان المسلمين ينهضون عثل مانهض به غيرهم)

ان الواجب على المسلمين ـ لينهضوا ويتقدموا ويعرجوا في مصاعد المجد، ويترقوا كما ترقى غيرهم من الأم ـ هو الحهاد بالمال والنفس الذي أمر به الله في قرآنه مراراً عديدة، وهو مايسمونه اليوم (بالتضحية)

فلن يتم للمسلمين ولا لأمة من الأم نجاح ولارق إلا بالتضعية ، وربما كان الشيخ محمد بسيوني عمران أو غيره من السائلين عن رأينا في هذا الموضوع قد ظن اني سأجيبه أن مفتاح الرقى هو قراءة نظريات (اينشتين) في النسبية مثلا أو درس أشعة (رونتجين) أوميكرو بات (باستور) أوالتعويل في اللاسلكي على التموجات الصغيرة أكثر من الكبيرة ، أو درس اختراعات (أديسون) وان سبب حادثة المنطاد الانكليزي الذي سقط أخيراً واحترق هو كونه لم ينفخ بالهليوم وانحا نفخ بالهيدروجين ، والحال أن الهيدروجين بالهليوم وانكان أخف في الوزن قابل للاشتعال ، وانه لا خوف

من اشتمال الهايوم وإن كان أثقـل شيئًا من الهيدروجين ـ وما أشبه ذلك

والحقيقة ان هذه الأمور إنما هي فروع لا أصول ، وانها نتائج لامقدمات ، وان (التضحية) أو الجهاد بالمال والنفس هو العلم الأعلى الذي يهتف بالعلوم كلها ، فاذا تعلمت الأمة هذا العلم وعملت به دانت لها سائر العلوم والمعارف ودنت منها جميع القطوف والمجاني

وليس بضرورى أن يكون صاحب الحاجة عالما بعملها حتى يكون عالما بالاحتياج إليها . قال لى مرة حكيم الشرق السيد جمال الدين الأفغاني :

« انالوالد الشفيق يكون من أجهل الجهلاء ، فاذا مرض ابنه اختار له أحذق الاطباء ، وعلم أن هناك شيئًا نافعًا هو العلم لا يعلم هو شيئًا منه ، ولكنه يعلم بسائق حرصه على حياة ابنه أنه ضرورى »

ولم يكن مجمد على عالما وربما كان أميا ، ولكنه بعث مصر من العدم إلى الوجود فى زمن قصير ، وصيرها فى زمانه من الدول العظام بسائق هذا العلم الأعلى الذى هو العقل

السليم والارادة ، وهو الذي يبعث صاحبة إلى التفتيش عن العلوم وحمل الأمة عليها

فالمسامون يمكنهم إذا أرادوا بعث العزائم وعملوا بما حرضهم عليه كتابهم أن يبلغوا مبالغ الأوريين والأمريكيين واليابانيين من العلم والارتقاء، وأن يبقوا على إسلامهم كابق أولئك على أديانهم، بل هم أولى بذلك وأحرى، فأن أولئك رجال ونحن رجال، وإغا الذي يعوزنا الاعمال، وإغا الذي يضرناهو النشاؤم والاستخذاء وانقطاع الآمال. فلننفض غبار اليأس ولنقدم إلى الامام، ولنعلم أننا بالغو كل أمنية بالعمل والدأب والاقدام، وتحقيق شروط الايمان التي في القرآن (والذين جاهدُوا فينا لنَهُ دِينَهُمْ سُبلناو إنَّ الله لمع الحسنين) لوزان ١١ نو فمبر سنة ١٩٣٠

شكيد أرسلام

« تم الجُواب »

## فهرس

لماذا تأخر المسلمون، ولماذا تقدم غيره ؟

صفحة

مقدمة الرسالة لصاحب المنار

٦ كتاب المقترح لهذه الرسالة

٨ جواب الأمير شكيب أرسلان

تشابه الشعوب الاسلامية في الضعف

١١ أسباب ارتقاء المسلمين الماضي ترجع كلها إلى الاسلام

١٣ فقد المسلمين السبب الذي ساد به سلفهم

١٦ المقابلة بين حالى المسلمين والافرنج اليوم

٠٠ اعتذار المسلمين عن أنفسهم ورده

۲۷ نتائج إعانة مصر لمجاهدي طرابلس و برقة

٣١ النشيد الطلياني في التحريض على قتال المسلمين ومحو القرآن

♦ ١٤١ خيانة بعض المسلمين لدينهم ووطنهم بخدمة الأجانب

٣٧ كلة الملك ابن سعود في تخاذل المسلمين وتعاديهم

م ١١٥ الموازنة بين المسلمين والنصارى في البذل لنشر الدين

٥٧ أهم أسباب تأخر المسلمين

الجهل . العملم الناقص . فساد الأخلاق ولا سيما أخلاق الأمراء والعلماء . الجبن والهلع . اليأس والقنوط . نسيان ماضيهم المجيد

صفحة ١

مرات الجهلاء الجبناء وردها وتأثير أهل الجمود وأهل الجحود المجمود على ضياع الاسلام بين الجامدين والجاحدين وعمل كل منهما مراكم منهما مراكم محافظة الشعوب الافرنجية على قومياتها مراكم العبرة للمسلمين برقى اليابانيين

٨٧ لماذا لاتسمى اليابان وأوربة رجعية بتدينهما

٩٥ غوائل الجامدين في الاسلام والمسلمين

٩٨ آيات القرآن في العمل . المبطلة لتفسير القدر بالجبر والكسل

١٠٤ المسلمون الجامدون فتنة لأعداء الاسلام وحجة عليه

١٠٨ مدنية الاسلام

١١٣ الرد على حساد المدنية الاسلامية

١١٦ اليونان والرومان قبل النصرانية وبعدها

١٢٢ سبب تأخر أوربة الماضي ونهضتها الحاضرة

١٢٨ حث القرآن على العلم باعث لأهله على سبقهم لسائرالأمم

١٣٢ كلة لطلاب النهضة القومية دون الدينية

١٣٥ أسباب انحطاط المسلمين في العصر الأخير

١٥١ هكذا إذا توجهت الممم

الاصلاحات المعنوية والمادية في البلاد المقدسة

🛪 ا ١٦٤ خلاصة الجواب ان المسلمين ينهضون بمثل مانهض به غيرهم

﴿ تُم الفهرس ﴾



